

## رق المام المالي المالي



ش الحاض



سمالله الرحمن الرحيم وَقُلِ عَلَواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَلَكَ مُ وَرَسُولِهُ وَٱلْمُؤُمِدُونَّ صَدَوَ الله العَظِيمِ



كم إج يحت بشركان شن السنة ثمار رأس المال العرب والأج نبحت

استمارًا لسياسة الشركة فى تطويرانئاج إواستحاث /منتجابت جديية هنيا لسوق المصرى والتصدير >

يسرالشرك أن تعب لن عن توفراين اجها المتحير من ،

حنراط بيم طلمبات البنزين

المستخدم فى محطات تموين وخدمة السيارات بكافة مقاساتها ومواصفا تها العالمية والتحداث بستت نجاحها في السوص المحاص والتصديم.

وبسرالشركة أن تنلقى طلبات السادة العلاء في:

الإدارة والمصانع: أض سيجر طنطا-ت ٣٤٤٨٢٥ - - ٤٠ / ١٤٠- ٣٤٠ - ١٤٠ - ١٤٠- ١٤٠ - ١٤٠ مكاكس ٣٤٩٥٧٠ - ٠٤٠ مكتب لقاهرة : ٢٦ سرجرة المهندسين ت ، ٣٤٩٥٩٨ تلكس ٣٤٨٥٧



## المزوسسين المحسسزة

نسروت أباقيسة

الغسلاف:

الفنان: جميل شفيق مكرتير التحرير التغيني: في في مناوية عبد الفنس



هذه

قصة طوتها يد النسيان من قصص ألف ليلة وليلة . . وريما رواها: الرواة ولكنها لم يكن لها حظ الإثبات بين دفتي كتاب ولست أدرى أسمعتها فأرويها أم تخيلتها كها يتخيل المؤلفون فسعيت إليك بها . . اقصها عليك فيها تعودت أن أقص عليك.

يحكى أنه في زمن من الأزمان ولي الحكم سلطان طاغية جبار . . لايطيب له الحكم إلا بالحديد والنار . يقتل الناس لأهون الأسباب ويغتصب الأموال فهي له أسلاب ويستحل كل حرام ويعامل الناس بالإجرام نشر جواسيسه في كل مكان وبث عيونه بجميع الأركان والويل والثبور لمن قال لا إله إلا الله فالموت ينتظر كل أهله وذوى قرباه آمر السلطان ألا يغادر أحد البلاد ومعه أمواله فاضطر كل فرد في الشعب أن يرضى بحاله . وأقفل جميعهم فمه حتى لايريق الجبار معه وصار الناس لايتكلمون إلا همسا فإذا مررت بالديار فلن تسمع حسا وامتنع عن الاجتماع في الأماكن العامة فقد كانوا يخشون إذا اجتمعوا أن تقع عليهم الطامة وكان المكان الوحيد الذي يضطرون أن يحتشدوا فيه هو السوق وهو مكان مرموق لايجرؤ فيه أحد أن يتكلم في غير التجارة فقد كانوا يعلمون أن الجواسيس قد تكون في جداره وان عيون السلطان تحصى أنفاسهم وتكاد تمسك الكلمة التي تدور في أذهانهم .

وكان للسلطان وزير على شاكلته يحبب إليه كل ظلم ويحل له كل قبيح فإذا حرم الله هو يبيح وإن منع الشرع فهو يتيح كان كلبا عقورا ويظل طول ليله مخموراً حتى إذا صحا الصباح لآيشعر به الوزير اذا لاح فهو من خمر الأمس سكران وإن بدا وكأنه يقظان فهو مفتوح الأجفان ولكن بعقل نعسان يلوح لمن يراه كأنه يفهم ما يقال بينها هو من السكر في شر حال . ٠

نزل السلطان والوزير إلى السوق متخفيان يريدان أن يريا الناس رأى عيان ولم يطل انتظارهما فسرعان ما شهدا الناس لاتقول إلا منا يسر الطاغية وما يجعل نفسه راضية ولم يجاول واحد منها أن يشهد الحزن الذي يتحرك فيه الناس ولا البؤس الذي يسيطر عليهم من شدة الياس فعين الطاغية ومعاونيه لاترى إلا ما يرضيها ويرضيه. ويينها السلطان والوزير يتخدان من مكانها ستارا خفيا رأيا بهلوانا يطوى السوق طيا ويقف إلى جانب حصان هزيل له صاحب أشد منه هزالا فهو فى وقفته عيل واقتربت رأس البهلوان من المالك المتهالك ثم اعتدل الرأسان وقد وضحت أمامهاالمسالك وبدا البهلوان يصبح مفتريا صفات البطولة للحصان القبيح فهو الأسد الواثب وهو فى الميدان هو الغالب وتقاطر الناس من كل حدب وتجمعوا حوله من كل صوب وراح هو يجمل الحديث فى كذب مفضوح ويسويه حتى وجد المحصان من يشتريه وفرح البائع أى فرح وأعطى البهلوان نصيبا من الثمن فأكرم وسجع .

ثم رأى السلطان البهلوان ينتقل إلى حمار شأنه شأن الحصان الواهن الضعيف ويقول عن الحيار فيزيل من هزاله وإلى قوته يزيد ويضيف ويباع الحيار ويخفى البهلوان البهلوان الثيار ويتكرر فعل البهلوان والسلطان الوزير مندهشان .

قال السلطان لوزيره.

. أريد هذا البهلوان .

وقال الوزير.

الله الأمر وعلى الطاعة ولكن هل لى أن أسأل سؤالا حاثرا في نفسي لايجد إجابة .

وقال السلطان.

القاعدة الأصلية أنك لاتملك السؤال فهو ليس من حقك ولكن وقد قلت ما
 قلت فإنك أثرت في نفسي حب الاستطلاع.

فاسأل سؤالك على سبيل الاستثناء لا القاعدة والاستثناء كها تعلم لايقاس

عليه ولايتوسع فيه .

- . فيم تريد هذا البهلوان الحقير وهو إنسان لاقيمة له لم نسمع منه إلا كذبا ولم يقل إلا الزور والبهتان .
  - \_ كنت أحسب أنك فهمت .
    - \_ لا وحياتك ما فهمت .
- \_ لو لم تكن طول ليلك سكرانا ما فاتك ما قصدت له ولاغبيت ما هدفت إليه .
  - ـ أنا الآن على الأقل لست في حالة سكر.
- . بل أنت في حالة خمار دائم من غلفات السكر وعا بك من الخمر فشراب المساء تبدو عليك آثار منه شديدة في الصباح .
  - . لا استطيع أن أعارضك .
    - ـ ولا يستطيع احد .

- ـ ولكنني مازلت لا أرى فيم تريد البهلوان .
- ـ ألم تر كيف هو ماهر في إتمام الصفقات.
- ولكنك يا مولاى السلطان لا تعقد صفقات فإنك إذا أردت شيئا من ملك غيرك أخدته بالأمر من غير شراء وإن أردت أن تبيع فرضت الثمن ونلته فها انتفاع عندك ولاشراء.
  - ـ ومن قال لك إنني أريده لبيع أو شراء .
    - ـ ففيم إذن .
- إذا خالط هذا البهلوان الناس ودخل إلى البيوت وراح يحتنح السلطان جعل الناس يصدقون مديحه ولايكرهون السلطان ولا يبغضونه .
  - ومثل منى يا مولائ تهتم برضاء الناس أو سخطهم .
- مَ اليس من الأحكم أن أصنع بهم ما أشاء ومع ذلك أجعلهم بيدحون بدلا من أن يذموا .
  - ـ وهل يجرؤ أحد على ذمك .
  - ـ إنهم جميعا يذمون السلطان في دخيلة نفوسهم .
    - ـ وماذا يهمك من دخيلة النفوس.
  - إن تكن راضية خير من أن تكون ساخطة .
    - .. وهل تظنها سترضى .
      - ـ ريما .
  - أيستطيع هذا البهلوان أن يصل إلى خافية الصدور.
- يستطيع على الأقل أن يجعلهم يلتمسون العلر لأنفسهم فلا تبدو نفوسهم أمامهم مهينة ويهيئون لأنفسهم أنهم يقبلون حكمى وهم به راضون وأنهم ليسوا جبناء ولا ضعفاء مهازيل.
  - ـ قلت الصواب يا مولاى السلطان.
    - ـ فالتمس لي هذا البهلوان.
  - .. سأحضره من فوره ولكن هل أخبره من يريده .
    - ـ بل اكتم حقيقتي عنه .
      - فياذا أقول .
- ـ قل تاجر من كبار التجار واسع الثراء موفور المال . وانصرف الوزير الوسنان . . وما لبث أن عاد بالبهلوان ووضعه بين يدى السلطان .
  - ـ ما اسمك أيها البهلوان.

V

- ـ عبدك يا مولاي .
  - . أو عر**فتني** .
- ـ منذ شرفت السوق يا مولاي .
  - سريا. لك من داهية .
  - ـ دمائی کله ملکك .
- ـ إذن فانت تعرف فيم أريدك.
- .. إذا لم أكن عرفت من أول وهلة فنست جديرا باستدعائك لى .
  - ـ فهل تستطيع أن تقرم بما انتدبتك له .
    - ـ وأكثر .
- ـ قبل أن تذهب إلى الأكثر قل لي فيم اردتك لاعتبر مقدار ذكاللي .
- ـ تريدنى أن أجعل الناس يمتدحونك في دخيلة نفوسهم كها يعليعونك، في جهير أقوالهم .
  - ـ أصبت فهل تستطيع .
    - ـ لك أن تجربتي.
      - ... وما الأكثر.
  - \_ أن أجعلك أنت دائم السرور موفور الحيور.
    - ـ بالكذب والتحايل.
- ـ بل براوية دخائل الناس وغبوء أسرارهم وكل ظريف وطريف من أحوال معيشتهم .
  - . هل أنت أيضا صاحب حكاية .
  - ـ لن أقول لا أو نعم حتى تشهد لي .
    - ـ ولكنك لم تقل ما أسمك .
    - ـ خادمك الأمين حسونة هنداوي .
      - ـ ومتى تبدأ عملك .
      - .. لقد بدأته فعلا يا مولاي .

وضحك السلطان في سرور واستظرف واستأذن حسونة في إلطاف وما لبث ان بدأ العمل في غير تأخر ولا مهل وراح يندس بين الجموع ويختلق المحامد للسلطان ويذيع ولم يلحظ الأبله الموهم أن الناس تستمع إليه في وجوم . وأنها تدعو للسلطان في الظاهر لأنها لاتملك أن تقول ما يدور بالخاطر وكلها فشا حسونة في الشعب ضحك السلطان من القلب وجهل أنه قد يستطيع أن يضحك سلطانا ولكنه لايستطيع أن يخدع إنسانا .

ومر الزمان واستدار وجاء موعد آلسلطان الجبار القاهر فوق عباده والذي لايخرج شيء عن مراده .

وانقلب الحال إلى حال جديد وانتهى زمن حسونة والوزير غير الرشيد وذهب الوزير إلى كسرة من زاوية النسيان ولكن حسونة أراد أن يغالب الزمان فنزل إلى الناس فى السوق فإذا هم يضربونه ضربا لم يذقه مخلوق وهو يجرى أمامهم مذعورا . ويتخاضع لهم مذلولا مدحورا .

واصبح دأب حسونة منذ ذلك اليوم أن يظل قابعا في بيته بعض الوقت ثم يعود إلى الناس أملا في أن يكونوا قد نسوا ما أحاطهم به من وهم . ولكنهم كلما عاد إتخذوه ضربا وشتها وحملوه وما يطيقون ولايطيق غها وهما وظل في هذه الحالة وسنته حتى توارى في تربته .

وهكذا ترى أن دولة الظلم ساعة ودولة احس إلى قيام الساعة قصة وقعت فى يدى بعد أن اخطأت طريقها إلى مؤلفى ألف ليلة وليلة نقلتها إليك راجيا رضاءك أملا أن تقم من نفسك فى خير مكان .

هذا الزمان الذي أصبحت فيه القداره هي مظهر الأناقة والصعلكة ما هي التطور والملابس المزقة هي عجاراة العصر ومظهر أشراقه وجاله لقد تمزق العصر وظهر تمزقه على الملابس وأصبحت القيم وجاله لقد تمزق العصر وطهر تمزقه على الملابس وأصبحت القيم وجواله فأصبح الملس أحرب .

هى الأخرى جرباء فاصبح الملبس أجرب . بل رايت في التليفزيون الفرنسى رأيت نساء حليقات الشعر كانهن الرجال . بل رايت في التليفزيون الفرنسى إمرأة ملونة بلا شعر على الإطلاق ومأزال كثير من الشباب . وإن كان أقل من ذى قبل . يطلقون شعورهم فيا أثار منظر إشمتزازى قلر منظر المرأة بلا شعر ومرآى الرجل يطلق لشعره العنان .

ورايت في لوزال انسة كان يمكن أن تكون جيلة ولكنها راحت تحارب ما وهب الله لها من جمال بشتى الوسائل والحيل حتى نجحت فيها قصدت وبلغت من أهداف القبح ما سعت إليه . فشعر منكوش يوحى بالقذارة وملبسها مترهل عن عمد لا عن فقر . فواضح أنه قد كلفها من المال كثيرا وإن كان لم يكلفها من المذوق شيئا .

ورايت شبابا لحاهم مهملة فلاهي خليقة ولاهي مطلقة وإنما شيء بين الإثنين لا أدرى كيف يجافظون عليه على حاله هذه دون تغيير.

وأرى كثيرا من مدعى الفن يطلقون لحاهم علم الله أنهم يريدون أن يلفتوا إليهم الأنظار . وقعدت بهم مواهبهم أن يلفتوا الشهرة إليهم بأعمالهم فحاولوا ذلك بلحاهم ولن يهب الله فنا لمجرد لحية .

وإن كانوا يتحججون بالحرية فإن أحدا لايمنعهم أن يصنعوا بشعورهم وملابسهم ومظهرهم ما يشاءون ولكن ماداموا يرون أنهم مارسوا حريتهم بهذا القدر فليسمحوا لنا أن نقول نحن أيضا رأينا مستعملين حقنا في الحرية نفسها .

إنكم تثيرون القرف والاشمئزاز والتقزز وإن كان هذا ما سعيتم إليه فبشراكم قد بلغتم من الدنيا مناكم وبئست المني . وهنياً لكم ومنكم الأجرب الذي اغتال الزعيم الوحيد الذي حقق نظرًا للعرب في العصر الحديث . وبأيدى أقوام يدعون حرصهم على دين العرب .

وعلم الله ما دعاهم إلى القتل إلا التكالب على الفانية وليس النظر إلى الباقية والحرص على الدنيا والرفض للعليا . والسعى إلى المنصب والرئاسة والتحكم فى عباد الله بما لايرضى الله .

هنيثا لكم زمنكم الأجرب الذي سمح لهنات الناس وبغاتهم أن يهاجموا الأثمة الشم الذين أدوا رسالاتهم أكرم ما تؤدى الرسالة وأوفى ما يكون الميام بالأمانة .

فهذا عميد الأدب العربي الذي تخرج الأدب الحديث على يديه طه حسين يواجه حملة ضارية من المجاهيل الضائعين يريدون هدم مجده ونسف ركنه ومحو الشامخ من بنائه . ويصيح بهم الحق أن ما سطره التاريخ لا يمحوه الصغار ولاحتى الكبار .

وهذا شاعر الأجيال الحديثة جميعها شوقى يعتدى على عرشه الهوف والحمقى ومدعو الشعر يريدون أن ينزلوه عنه ويجذبوه من قمته التى لم يقتعدها شاعر قبله ولا شاعر بعده هناك فى زاوية الشعر العربى كله . ووسيلتهم إلى ذلك كلام لاهو من الشعر ولاهو من النثرولاهو شكل ولاهو معنى . وإنما ترجح بين السقم والضحالة . وبين العي والفهامة . وبين العجمى والفصحى وبين العربية باللفظ والغربية بالفكر والانتهاء .

زمان أجرب إتخذ الملبس الأجرب لقيم جرباء ولفظ أكثر جربا . الفن فيه صوت لايؤدى معنى ونغم ناشز وصخب فى غير حلاوة وضجة فى غير طرب .

يقول المغنى الهذاء والسخف والألفاظ التى لاتركب جملة والحروف التى لا تكون لفظا فتنكسب عليه أموال الإعجاب ويصبح اسمه علما على عصره . . وقد وافق فنه طبقة وتلاءم غناؤه وتفاهة الزمن وتواكبا واصطحبا واشتهر غليظ الصوت بجمال النغمة وأصبحت الحشرجة طربا والقبح حسنا والحرف فنا .

زمان سقطت فيه القيم وعلا فيه الانحطاط . وهان فيه الرفيع من شيمنا وساد فيه الدنيء من أخلاقنا .

وسقطت المثل الرفيعة . ليحيا المال وحده بغير عنان من شرف يلوى به عن السرف أو مسحة من ضمير توقف جبروته وطغيانه فهو وحده المعبود وهو وحده السيد المتصرف . بطانته الجهل والجنس والجبروت والتكبر بلا كبرياء والترفع بلا

رفعة والتطاول بلا طول والاعتداء على كل مقدس. والقتل لكل فضيلة أو فاضل. والبعد كل البعد عن المرحمة والحب والإنسانية ولا أقول النورانية . فهيهات .

لهم الله المؤمنون المحسنون من أبناء العصر . فلولا إيمانهم بالله عميق لم يبق فيها من خير ولتركوها مختارين رافضين أن ينتظروا حق يطويهم ما أصبحوا يتوقون إليه لينقلهم هناك عند عزيز رفيع السياوات صاحب العرش والكربي حيث ترجي عنده وحده سبحانه حرمات شاء أن تصان . . وإنها ببعض قليل من عباده مصونة وإن رغم أنف الزمن الأجرب .

أعباء الحرية على الفرد لامثيل لها في الديكتاتورية فغي ظل ان الديكتاتورية يقول الديكتاتور للشعب بالعمل لا بالإعلان لا شأن لك أيها الشعب بدولتك . إعتبر نفسك مفصولاً عنى كل الانفصال أنت أيها الشعب لك أن تأكل وتشرب وتتزوج وتجد ضرورات حياتك التي لاغني لك عنها حتى تبقى حيا على ظهر الأرض أما الدولة فلا شأن لك بها مطلقا أن الديكتاتور المسئول وحدى عن الدولة وعن أموالها أنفقها بالصورة التي تطيب لي وأنا وحدى اللذي أحدد صلات الدولة بالدول الأخرى فأنا لي أن أسب الدولة ودئيسها ولى أن أسالم ولى وحدى أن أحارب وأنا وحدى الذي أعلن هذه الحروب وأنا وحدى الذي يعرف مدى فاثدتها أو أضرارها وأنا أعلم أنك أيها الشعب ستقدم لي أبناءك لأقتلهم في ساحة الفتال ولكن ما العجب في ذلك أن الموت هو النهاية الطبيعية لكل المخلوقات فأى بأس أن أحدد أنا الموعد الذي يموت فيه من أشياء من أبناء شعبي . وأعلم أن الحرب ستكلف الدولة أموالا لاطاقة لها بها ولكن أنا المستول عن أموال هذه الدولة جميعا فقد أبيع أرصدة الذهب بها وقد أستدين لأحارب . وقد أقبل السلاح المتخلف بأثبان السلاح المتطور . . كل هذا شأن أنا وحدى وليس شأنك .

ومادمت قد سألتك في استفتاء وقبلت أن أكون رئيسك فحتها عليك أن تترك لى وحدى حقى التصرف في حياتك وبماتك وما دام الموت والحياة أصبحا من حقى فإن حرية الأفراد من باب أولى من خالص حقى أحبس ما أشاء وأعتقل من أشاء وأثبت حكمى بكل الوسائل التي أراها صالحة لذلك وإن أدى ذلك إلى أن يعتدى أعواني على الأعراض ومادمت قبلت أن يتعدى أعواني على الأعراض فمن الطبيعي من باب أولى أن أصادر أموال من أشاء وأمنع من أشاء عن العمل ومن حقى الاشك أن أمنع أي إنسان في الدولة أن يفكر مادمت أنا أفكر وما حاجتك أيها الشعب إلى التفكير مادمت أنا أفكر لك وأنا أفكر لل بحوجب الاستفتاء الذي خولتني به هذا الحق ولست أقبل منك أن تدعى أن هذا الاستفتاء

ود تم بالقهر والقوة والجبروت وأن أدعى أحد من الشعب ذلك فمن حقى أنا الشعب . فأنا كم تعلم أنا الشعب أن أنزل به ما أشاء من عقاب .

وهكذا يصبح الشعب فى ظل الديكتاتورية متخففا من كل الأعباء وهو لايستطيع أن يقول رأيا حتى ولو حاول ذلك ولهذا لم يكن عجبا أن يلجأ الكتاب وهم صوت الإنسان ورواد الحرية فى كل العصور إلى كتابة ما يريدون قوله بالرمز فى أى شكل يستجيب لهم وكم من مقالة كانت رمزا وكم من رواية وكم من قصة أما الشعب فقد كانت لغته مختلفة عن لغة الكتاب كانوا يطلقون النكتة ليعبروا بها عن رأيهم فيها يقاسونه من أهوال .

وكان الإعلام فى الدولة يصدر عن لسان واحد لا يختلف فى ذلك جريدة عن جريدة عن الإذاعة المرثية كما لا تختلف الصحافة عن الإذاعة المرثية أو الإذاعة المرثية عن الإذاعة المسموعة كانت كلمة واحدة لكل يوم وأينها قلبت وجهك لن ترى الإهذه الكلمة وأينها حولت لن تسمع إلا هذه الكلمة وكل كلمة يقولها الديكتاتور هى الشعار وهى الحكمة وهى الرأى وهى الأول والآخر وهى كتاب التفرد بالحكم ودستوره وآياته.

تلك هى الديكتاتورية وكل ديكتاتورية إلى زوال لأن الديكتاتور مها يكن عاتيا طاغوتا جبارا لايزيد على إنسان يقع عليه ما يقع على الإنسان فهو ليس الأحد ولا هو الصمد وهو يلد وهو يولد إذن فهو يموت وتجرى عليه قواميس الحياة كما يجريها ملك الناس إله الناس القاهر فوق عباده.

وحينتذ تعود الحياة الى الحرية وهي في عودتها ذات صخب وضجيج وذات أصوات مرتفعة تكاد تحسب أنها لن تهدأ أبد الدهر.

ومع الصخب والضجيج تشاع الحدود ويصبح الإنسان الذي عاش فترة من عمره مقصيا عن شئون الدولة مطالبا أن يتدخل في كل شيء سواء عنده أن يكون عالما بما يتكلم فيه أو غير عالم المهم أن يتكلم وهنا تتضح الحقيقة الكبرى فإذا كانت المسئولية في ظل الديكتاتورية على الديكتاتور وحده . فإنها في ظل الحرية والديمقراطية مسئولية كل فرد من الشعب .

والمستولية ذات أصول لأن للحرية أصولا . والحرية بلا أصول فوضى عارمة تؤدى بمصالح الدولة إلى الخراب .

وأول هذه الأصول أن يكون كل فرد ملتزما بالقانون والقانون حق وواجب فإذا حاول الفرد فى ظل الحرية أن ينال حقه ولا يؤدى واجبه مالت الموازين فى الدولة جميعا .

ومن أصول الديمقراطية أن يحاسب الإنسان نفسه على كلمة يقولها أو يكتبها لأنه بكلمته التي أصبحت حرة يخاطب الشعب كله بل وشعوب العالم أجمع فالدولة اليوم لاتعيش وحدها وإنما الذي يجرى نها يؤثر في مجريات الأمور في شتى أنحاء العالم ونوجه هذا الحديث إلى بعض من الذين يحاضرون الناس ويعلنون أنهم يعبرون عن رأيهم هم ولا بأس بهم في ذلك ولكن لابد أن يكونوا على دراية وافية بما يعلنون والإ رفضت الحرية ما يقولون والحرية هنا هي الشعب.

إننا نحن الكُتَّاب أحرار من كل القيود الخارجية ونحن في نفس الوقت مقيدون بقيود نفرضها على أنفسنا هي في ذاتها أعظم ثقلا من قيود العالم أجمع . إننا مقيدون بثقة الناس في أشخاصنا وفيها نكتب . . ونحن نعلم كل العلم أننا إذا كتبنا حرفا من غير اقتناع شريف به عفيف فإن الناس ستفقد ثقتها في كل ما نكته .

ونحن نعلم أن الثقة فى الكاتب لاتتكون إلا فى عشرات السنين وأن هذه الثقة نفسها قد يفقدها الكاتب فى لفظة واحدة يشعر القراء أنها صادرة عن غير اقتناع نقى فى نفوسنا .

فإذا قدر لكاتب منا أن يتولى منصبا فعلى الكاتب حتما أن يكون رأيه مرتبطا بهذا المنصب. فإذا أراد أن يسترد حريته عليه أن يستقيل فلا يقبل مثلا من مدير مكتب وزير الاقتصاد أن يحاضر في ندوة عامة أو يكتب مقالا في جريدة يختلف فيه مع الوزير. مدعيا أنه يعبر عن رأيه الخاص فإن أحدا لن يصدق أن ما يقوله إنما هو رأيه الخاص. لقد فقد الحق في أن يكون صاحب رأى خاص معلن يوم قبل وظيفته في مكتب وزير الاقتصاد فاذا أراد أن يقول رأيه الخاص فعليه أن يستقيل أولا. لأن رأيه هذا قد يقلب موازين الاقتصاد في الدولة كلها.

إن الحرية ألمتاحة فى أمريكا واسعة فضفاضة ولكننا لم نسمع أن موظفا عاما قال رأيا وادعى أنه رأيه الخاص وليس رأى المنصب الذى يمثله وإن قال فإن أحدا لن يصدقه وعلى كل فإن هذا لم يجدث قط ولن يجدث أبدا.

فليس الأمر بجرد رأى يقال إنما هو سياسات دولة يقوم عليها اقتصادها ومستقبلها ومستقبل صلاتها مع الشركات العالمية بهذه الدول وصلات الأفراد بها أيضا.

إن للحرية حدودا إذا اختلطت أصبحت فوضى وإن الحرية تعطى الشعور بالإنسانية لأفراد الشعب وتمنحه عظمة الإحساس بالانتهاء للدولة التي يعيش تحت سهائها وهي في نفس الوقت تفرض عليه واجبات ولكل وظيفة حقوقها وواجباتها.

فالذى نقبله من الموظف العادى لانقبله من القاضى مثلا لا يستطيع القاضى الواحث النيابة أن يظهروا فى المحلات العامة بمظهر غير لاثق ولا يجوز لحم ما يجوز لغيرهم من لهو ومتع . إن المجتمع الذى وهب لهم الاحترام فرض عليهم الوقار والاحترام واحترام الذات .

والطبيب الذى يدخل بيوت الناس إذا عرف عنه أنه صاحب نساء مثلا سقط قدره وما يفعله كل إنسان محارسا لحريته لا يستطيع الإنسان الذى أصاب بعض الشهرة أن يفعله .

لكل وظيفة في الحياة حدودها التي يتحتم على شاغلها أن يقف عندها ويظل دائيا حراكل الحرية إذا وجد أن القيود التي تفرضها عليه وظيفته أكثر مما يطبق فإن له بتوقيع واحد منه أن يترك هذه الوظيفة إلى غيرها يستطيع أن يتحمل واجباتها وقيودها وكل ميسر . لما خلق له .

وجمة وبعد الحادثات يسود صمت فيه ألم وفيه تفكير وفيه ذهول للقلم ويطيب القلم في أيدينا وجوم فهو ذو نبض وذو حياة ومن كان ذا نبض وذا حياة يصيبه الوجوم كما يصيبنا وماذا أنت قائل لقومك اليوم أما الأحداث فقد تناولتها الأقلام جميعا ولم يعد في جنباتها مجال للقول إلا أن يكون القول وجوما وهموما وحزنا ومع الوجوم يثور التفكير ويغتلي وننظر في الجرائد القومية التي صدرت بعد الحوادث فنجدها على حالها وكأنها لم تشهد الأيدى الخائنة تحرك النفوس الجاهلة وتعاود تشعل الفتنة في أرجاء مصر جميعا.

أعداء مصر الملحدون المنتمون لغير ترابها الداعون لغير حبها تتصدر صورهم وأحاديثهم بعض الجرائد القومية .

وكأن لم يكن بالأمس القريب حريق هم مشعلوه بأحاديثهم وكتاباتهم قبل أن ينشب وهم الذين أشعلوه بخيانتهم وبمؤامراتهم في الليل . . وسيلتهم إليه الرشوة الحقيرة ينهالون بها على نفوس مأفونة لا علم لها يقف بها عن الشر ولا خلق لها يردها عن التمرد ولا كرامة لها تمنعها عن الرشوة ولا وطنية لها تزعها عن إشعال الحريق في وطنها ولا عقل يذودها عن أن تحرق نفسها في عمل انتحاري جماعي فها أحرق هؤلاء الغوغائيون إلا أنفسهم وهل مصر إلا هم لو كانوا يعقلون .

وتطالعنى صفحات الشيوعيين فى الجرائد القومية يحللون ويتحللون ويفلسفون ويناعمون وينافقون فى غير خجل ويكذبون فى غير حياء ويقولون غير ما يعتقدون فى تبجح لا يأتى إلا لقوم باعوا إيانهم بالإلحاد وباعوا أوطانهم بالخيانة ولا ألوم إلا الجريدة التى تسمح لهم فالصحف اليوم فى عصر الحرية هى المسئولة وحدها لا تقف على كتفيها سلطة ولا تتخلل أصابعها رقابة من خارجها وانحا ضمير الجريدة وحده هو الفيصل والحس السياسي هو صاحب القرار.

فليقل الشيوعيون ما شاءوا أن يقولوا في صحفهم وما هي بالقليلة العدد أما أن يفرضوا علينا في جرائد تنتمي بجميعها إلى مصر فتلك كبيرة لا تغتفر وهم يعلمون أن هذا الذي يفعلون أثار نفوس الناس في مصر جيعها وأثار مخاوف المهتمين بشئون مصر في خارجها سواء من أبناء مصر أو كانوا من الذين يفكرون

فى القدوم إليها ليستثمروا أو ليجعلوا من ربوع مصر وآثارها مكانا لسياحتهم الأمنة أو لسباحتهم التى تريد أن ترى آثار مصر التى يعتبرها العلماء متحف العالم أجمع .

هم يعلمون ذلك وكان من الطبيعي أن يعودوا إلى العقل منهم والرشاد بعد هذه الفتنة الباغية التي شهدتها مصر ولكن لا عقل ولا رشاد ولاتزال صفحاتهم كها كانت قبل الفتنة بل هي أشد سوءا واكثر سوادا واحمرارا ولك أن تختار أي اللونين · شئت .

كان عليهم أن يعلموا أن مصر ترفض هذه الفتنة وتحاربها لأن مصر وقفت بجانب جيشها الشرعى ولم تقف بجانب المعتدين المجرمين الأثمين كها يتمنى الملحدون المنتمون لغير مصر.

ولو لم يكن الشعب المصرى يؤيد رئيسه ويتمسك به لكانت الفرصة أمامه مواتية أعظم ما تكون المواتاة ولأحرقوا مع المحرقين ولأتلفوا مع المتلفين ولدمروا مع المدمرين .

ولكن الشعب المصرى لم يحرق ولا هو أتلف ولا دمر والشعب المصرى أيضاً لم يتخذ موقفا سلبيا ولم يبتعد عن الأحداث فى غير مبالاة وإنما وقف المصرى عونا على المفتونين وعلى المحرقين وعلى المتلفين المدمرين.

الشعب المصرى اليوم يحس أن مصر بلاده وما كان ليشعر بذلك لو كان رئيسه جبارا طاغية منفردا وحده بالسلطان مبعدا الشعب عن أى رأى في مصير البلاد .

وأشهد يارثيس الجمهورية ويشهد الشعب معى أنك لم تكن في يوم ما طاغوتا ولا منفردا برأى ولا متباعدا عن الشعب ولا متكبرا عليه .

وأشهد يارئيس الجمهورية ويشهد الشعب معى أنك لم تمسك على شعبك سلاحا ولا كنت عليه سوط عذاب ولا حاولت أن تخرق الأرض و تبلغ الجبال طولا .

وأشهد يارئيس الجمهورية أنك لم تصغر خدك للناس ولا ملت عنهم تهاونا أو متكبرا عليهم بل أنت منذ عرفناك ذو تواضع فى غير ضعف وذو كبرياء فى غير تكبر وذو حديث سلس المجرى قريب المأخذ لا تقف فى مجراه صخور من الافتعال أو التصنع أو التخلق بغير خلاقك بل أنت دائها على سجيتك المصرية الأصيلة إن ثرت فلمصر وليس على مصر وإن غضبت فلشعب مصر ولم تكن غضبتك يوما على شعب مصر.

لم نعرف فى عهدك أن مصريا زج به الزبانية العتاة إلى معتقل وما سمعنا يوما أن شخصا قتل خفية عن الناس فى أطواء المعتقل حتى إذا سأل عنه ذووه قيل هم هرب فهو مجهول المصير ولم تستول حكومتك على أموال الناس ولم تتعرض سلطة فى عهدك الأحد تستلب كرامته فالعرض فى عهدك مصون ولم يسمع أحد أن كلابا أو آدميين اعتدوا على أعراض نساء أو رجال باسم الدولة فى عهدك المبارك .

وأشهد يارئيس الجمهورية أنك أعطيت المعارضة الطريق المفتوح على مصراعيه وأن كثيرا منهم حفروا هذا الطريق بالأكاذيب والإثارة وبعضهم دمره بالافتراء والتآمر والخيانة فلم تغلق يوما جريدة معارضة ولا أنت حتى منعت جريدة قومية أن تقول كل ما يعن لكتابها أن يقولوا بعد أن كانت الأصوات كلها تصدر عن بوق واحد .

ولقد حلوت ولم تهدد وبصرت ولم تصادر وكنت صادقا في تحذيرك وتبصيرك . . ولكن هل وعى الآخرون الدرس وهل ارعوى غاويهم أورشد سادرهم . . لا اظن .

أحسب يارئيس الجمهورية أنك كنت ترى المستقبل يوم قلت مرات إخشوا العواقب واحرصوا على ألا تشعلوا فتنة لن تصيب الذين ظلموا وحدهم . وهاج هائج المعارضة ووجه بعضهم حديثه إليك في محاولات صبيانية للبطولة الزائفة من أن يختاروا الصدق طريقا للرأى والأمانة وسيلة للمعارضة راحوا يفسرون حديثك أنه تهديد يغاير الديمقراطية والحرية .

واأسفى لهم فهم لا يعقلون.

وأشهد يارئيس الجمهورية أنك لم ترم مصير مصر إلى شرك الحروب وأهوالها ومصائبها بغير داع لها إلا الأمل فى زعامة أو رغبة فى مجد شخصى مزيف فأموال مصر فى عهدك آمنة فى مستقرها وإن اعتدى عليها لص أو منحرف كنت له بالمرصاد لم تحم يوما قريبا وإن كان أخا ولا تسترت على معتد وإن كان منك فى أقرب مكان ولو أن الشعب قارن بين كل ما سرقه السارقون وما انتهبه المجرمون فى عهد الحرية وبين نفقات يوم واحد فى أى حرب من الحروب لكانت المقارنة وكانها بين إبرة وصاروخ أو بين نقطة ماء ومحيط هذا إن لم نذكر الدماء التى نزفت والتى هى أغلى ما عرفته البشرية .

وأشهد بارئيس الجمهورية أنك لم تكذب الشعب في يوم من الأيام ولم تخدعه ولم تعد وعدا أنت تعرف أنك لن تنفذه ولم تعير الشعب المصرى أنه كان بلا كرامة ولم تحاول يوما أن تهون من عظمة شعب مصر ولم تستخفه أو تستهن به .

وأشهد يارئيس الجمهورية أنك منذ توليت وأنت تعرف أنك واحد منا يسعدك ما يسعدك ما يضنينا . . تحيا حياتك في غير سرف ولا مظاهر في كرامة تليق بانسان تمشى على الأرض هونا فلا مختال أنت فخور ولا مثال أنت ولاأنت ذو شره .

لهذا يارئيس الجمهورية كان الشعب معك لا عليك لأنه يعرف عن يقين أنك معه لا عليه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك ولما وقف حولك وحول وطنه يذود عن حياضه ويدافع عن آماله ويرد الخونة المعتدين في إصرار وثبات وشجاعة وصمود .

ونحن يارئيس الجمهورية اليوم ننتظر نتائج التحقيقات وليس لنا أن نقول مالا نعلم ولكن من حقنا أن نفكر وأن نستنتج وإن نتوقع وأن نرى المقدمات لعلها تصل بنا إلى الحقائق.

إن المتمردين مجرمون لاشك في إجرامهم ولكن المجرم الأكبر مازال خافيا عن العيون وإن كانت بعض ملامح منه بدأت تطل علينا من بين هذه الملامح تلك الجنيهات في جيوب الفقراء الثائرين من أين جاءوا بها وكيف توالت أرقامها تصيح إنها من مصدر واحد وما المصدر ؟ هذه واحدة من الملامح.

ويعض الملامح التي تدل على المجرم الأكبر جاءت واقعة عظيمة الدلالة هذه السيدة المصرية العظيمة التي تقفل شباكها ولم تهرب إلى العمق . من سراديب بيتها وإنما وقفت في النافذة تصور الأحداث وهي تعلم تمام العلم أن هؤلاء المجانين لو رأوها أو رآها واحد منهم لكان القتل هو أهون مصير لها هذا إذا لم يصحبه حرق لعهارتها كلها وأهلها وذويها وجيرانها جميعا .

صورة من حب المصريين لمصر ، تحمل صورة للخونة الذين لا نريد أن نصرح بما نستنتجه في شأنهم وإن كان أمرهم معروفا للجميع ولكن الأمر في يد العدالة فمن حقها علينا أن تنتظر كلياتها في ثقة كاملة بأمانتها وذكائها في وقت معا وبعد فمن حقنا اليوم ان نقول مع شوقي .

ارى مصر يلهبو بحد السلاح
ويلعبب بالنصار ولدانها وراح بغير مجسال العقبول
وراح بغير محسال العقبول

وها القتسل يحيا عليسه البلاد
ولا همسة الفسسول عمسرانهسا
فأيسن النبسوغ وأيسن العلسون
وأيسن الفنسون وإتقانهسا
وأيسن من الربح قسسط الرجسال
إذا كان فسى الخلق خسرانها
لقد عبثت بالنيساق الحياة

.

أن من المقتنعين كل الاقتناع أن رئيس التحرير هو وحده المسئول عن السياسة العامة للجريدة وطبيعى أن رئيس التحرير يعنيه غاية العناية أن تحقق الجريدة التي يرأس تحريرها النجاح الأدبي والمادي معا ولذلك فهو بطبيعة الهدف الذي يتغياه يبعد نفسه كل البعد عن إساءة استعمال الحق المخول له بالقانون وبالأعراف الصحفية .

وأشهد أن إبراهيم نافع رئيس تحرير الأهرام من هؤلاء الذين لا يسيئون استعمال حقوق رئيس التحرير ولعل القراء لا يحتاجون في هذا إلى دليل فنحن نكتب ما نشاء في حرية تامة ولكن يحدث ـ ونادرا ما يحدث ـ أن يتصل رئيس التحرير بواحد منا يطلب إليه في أدب جم أن يخفف من حدة مقالة أو عبارة أو قد يحدث مرة كل عام أو عامين أو أكثر أن يطلب رئيس تحرير الأهرام أن يكتب أحد كتاب الأهرام مقالا آخر غير الذي كتبه وطبيعي أن يغضب الكاتب ولكن هذا الأمر حين يحدث إنما يتصل بالسياسة العامة للجريدة التي يقع على رئيس التحرير وحده واجب توجيهها وأنا أدرى بما أعرفه من خلق إبراهيم نافع أي حرج يشعر به وهو يطلب إلى الكاتب هذا المطلب العسير.

ولعلث سائل نفسك فيم هذا الحديث اليوم الواقع أن مقالة الأستاذ سيد ياسين التي نشرت في صفحة الأدب في الأسبوع الماضي وصلتني متأخرة فبادرت بطلب جمعها وعزمت في نفسي أن أرد على ما جاء فيها اليوم وكان طبيعيا أن أخبر الأستاذ إبراهيم نافع بما تتجه إليه نيتي فكلانا كاتب في الأهرام ومن الطبيعي أن يكون رئيس التحرير على دراية بما يكتبه كل منا ردا على الآخر أو تعليقا عليه وهكذا رأيت - ولأول مرة - أن أنبيء الاستاذ إبراهيم نافع بما أنتويه من أنني أجلت ردى على الأستاذ سيد ياسين إلى الأسبوع التالى فإذا هو في أدب جم يرجو أن نوقف النقاش عند هذا الحد.

وقد كان الأستاذ إبراهيم من الرقة والعذوبة بحيث لم أستطع مناقشته وصبرت نفسي وقرأت المقال فإذا الأستاذ سيد يعفيي من الرد تماما فهو لم يزد في مقاله على أنه صنفني وصنف نفسه بالصورة التي يطيب له أن يطالع بها نفسه ولو

كان الأستاذ سيد ياسين قد تفضل فناقش ما جاء في مقالتي لكنت عاودت الكرة ورجوت رئيس التحرير أن يسمح لي بالمناقشة .

ولكن الأستاذ سيد لم يناقشي وإنما صنفني فيا أستاذ إبراهيم نافع أنا إذن أستجيب لطلبك وأكف قلمي عن الرد ولن أراجعك لا ولن أناقشك فأنت وحدك المسئول عن مقدار الحجم الذي ينبغي للنقاش بين كتاب جريدتنا الكبرى.

فلنضرب صفحا عن هذا ودعونا نلقى نظرة على أمنا التي تتجاذبها صراعات من الشعارات البعيدة عن الحرية في وقت لا حياة لنا فيه إلا بالجدية والويل لنا أقصى الويل إذا ظللنا نمضغ الألفاظ الجوفاء التي ألقت بهزلها وهزالها على كبريات المرافق في حياتنا فإذا نحن نصير الى هذا الذي صرنا إليه .

ما بال أقوام يثور ثائرهم وتحفر معاطسهم وتبرق أقلامهم بالترهات إذا ذكر كاتب أو نائب في عجلس الشعب أو الشورى كلمة القطاع العام.

أى عفريت كافر خبيث ألقى فى روعهم أن مصر تستطيع ان تستغنى عن القطاع العام كل القطاع ـ هيهات قسها ما ارتعدت مفاصلهم ولا وجلت قلوبهم الا بما يعلمون كل العلم ما جره القطاع العام بصورته الحالية من خراب ودمار على الاقتصاد وأخلاق أبنائنا الذين عملوا فيه فظنوا أنه مرتع للسرقة والإتلاف والرشوة والاختلاس.

أما القطاع العام كفكرة فلا يمكن أن يلغى ففى إلغائه إنهيار لاقتصادنا لاشك فيه ولكن ألا ينبغى علينا وجوبا أن نجعل منه مصدر كسب لا خسارة ومورد دخل لا مصرف إنفاق وإذا نحن لم نفعل فها مصيرنا وما مصير علاقتنا بالدول التي تقدم إلينا الاموال معونات أو قروضا أما القطاع العام في ذاته فهو مبدأ معمول به في كل الدول الديمقراطة وما من دولة في العالم تخلو من القطاع العام وقد درسنا في كلية الحقوق نظام الريجي الذي كان معمولا به في فرنسا وقد كانت الدول في ظل هذا النظام تحتكر صناعة الكبريت وفي ثلث القرن الأخير إلى عدجم القطاع العام في فرنسا إتساعا كبيرا وشمل الكثير بل والكثير جدا من الصناعات الكبري.

وكذلك الأمر فى انجلترا وكذلك فى جميع البلاد التى تعمل فى نظام الحكم الحر أو الديمقراطى ولا أعرف دولة على وجه الأرض تستغنى عن القطاع العام أو ترفضه ولو أننا استقصينا بالإحصاء لتأكد هذا الذى أذهب إليه .

وإنما ندعو في مصر إلى أمر آخر بعيد كل البعد عن إلغاء القطاع العام جميعه إن كل ما نرجوه أن يبحث أئمة الاقتصاد وأساتذته فيها يجدر بالدولة أن تجعل منه قطاعا عاما وما يجمل بها أن تتركه للقطاع الخاص.

واعتقد أن احدا لا يستطيع أن يناقش أن الصناعات الكبرى لابد أن تكون من القطاع العام مثال ذلك الحديد والصلب والغزل والنسيج وكل ماترى الدولة بالنظرة الاقتصادية الواعية أنه يحقق للدولة الفائدة الكبرى وليس من الحتم أن تتمثل الفائدة في الناحية المالية فقط بل قد يكون بقاء هذه المؤسسات في إطار ملكية الدولة أمرا يتصل بما هو أهم من المال مثال ذلك الإذاعة والتليفزيون والتليفونات والسكك الحديدية .

ومن المؤسسات الهامة فى مصر على سبيل المثال لا لحصر شركات الأقطان التى فرضت لها الدولة ضريبة خفية تصل إلى قرابة خمسائة جنيه على الفدان الواحد وبطبيعة الحال أصبحت هذه المؤسسات ترد على الدولة مبالغ خيالية لا نستطيع بأى حال من الأحوال أن ننقصها من ميزانيتها وإلا إنهار الاقتصاد المصرى كله وهكذا نرى أننا لا نفكر مطلقا أن تنظر الدولة المصرية إلى الدول الاخرى فيها تبقيه فى قطاعها العام وما تعفيه منه فليس فى العالم الحر ـ فيها أعتقد ـ دولة تستولى على محاصيل الأرض بالثمن الذى تفرضه إلا فى مصر .

ولكن لابأس فقد أصبح هذا ضرورة لاغني عنها.

فولولة المنتفعين وأصحاب اللافتات وأبناء الشعارات كلما ذكر القطاع العام بنوع من التهريج مرتوا عليه وأصبح ذلك دأبهم مرضا أصيبوا به وليس لهم منه شفاء إذن فلنتجه بالحديث إلى الجانب الآخر من القطاع العام .

هل حققت الفنادق ما كان يجب أن تحققه من أرباح ومن طيب سمعة ومن اجتذاب سائحين علم الله أن أميرا عربيا ينزل الآن باحد الفنادق ويصرخ من سوء الحدمات في الفنادق صراحا يكاد يصل إلى بلاده يطلب الطلب وتمر الساعات وينساه قبل أن يستجيب له المسئول وترسل إليه الرسائل فتظل في حيازة من تسلمها من موظفى الفندق يوما ويومين قبل أن تصل ليد الأمير أو مرافقيه والطعام في الفندق لا يسيغه أحد إلى غير هذا بما نعلم جميعا .

ولكن أبناء الشعارات يصرخون حذار أن يقترب أحد من القطاع العام أو يمس ذكره بكلمة يناقشون الإيان . . نعم الإيان ويرفضون أن يمس أحد قدسية القطاع العام .

هل قدر الله لك أن تدخل محلا تجاريا من محلات القطاع العام لاشك انك فعلت وإن أسألك بربك رجلا كنت أو كان القارىء سيدة هل شعرت أن مكانا ما من مناحى الحياة جميعا يمتهن إنسانيتك كها يمتهن إنسانيتك على تجارى من ما للقطاع العام ولم لا والبائع لا رقيب عليه من ضمير وهو سينال مرتبه سواء

اشتريت أو لم تشتر وليس من أحد في المحل جميعا يهمه أن يزداد البيع فالمحل يفقد الحافز الشحصي فقدانا تاما .

وأذكر هذه المتاجر حين كانت بيد أصحابها وأذكر ، صيدناوى باشا صاحب علات صيدناوى واقفا على باب المتجر الخارجي وتمر به امرأة خارجة من المتجر وهي في الملاءة الملفوفة وفي يدها طفلها ويقترب منها صيدناوى بمنتهى الأدب . ــ لماذا لم تشتر شيئا ياسيدت ؟

وتَقُولُ السيدة :

ـ لم أجد ما اريد

ـ وما الذي تريدينه ؟

تقول له . . لقد كنت أريد مترا من قهاش معين رخيص الثمن فاذا بالباشا يقول لها في أدب :

ـ موجود عندنا تفضلي معي :

ـ ويذهب إلى القسم الخاص ببيع هذا القهاش ويجد لها ما تريد وينزل عقابه على العامل الذي استهان بالسيدة وبمطلبها .

إذهب أنت اليوم إلى متجر من متاجر القطاع العام واطلب شراء أغلى ما عندهم من أي بضاعة وستكون سعيد الحظ إن وجدت إنسانا يكلمك كإنسان .

إننى أتصور أن تكون الدولة منتجة للصناعات الكبرى ولكن لماذا تكون الدولة وسيطا بين المصانع والمستوردين والجمهور في نظام يدعى الحرية الاقتصادية.

لقد شهدنا الدولة المصرية تبيع سندويتشات الفول والطعمية وهكذا لم يكن عجيبا أن تبيع الكباب والفراخ المشوية .

أيها أجدى على الدولةأن تكون التجارة حرة وتفرض ضرائبها التصاعدية على التجار ويدخل الربح المؤكد إلى خزائن الدولة أم أن تنزل الدولة منافسا للتجار وتخسر الخسائر الفادحة التي أصبحت حديث الناس في العالم أجمع.

ويتباكى المتباكون على العاملين فى القطاع العام لكم الويل يوم يحشر المنافقون إلى جهنم وبئس المصير هل وجد هؤلاء العمال مكانا فى القطاع الخاص وتركوه إلى القطاع العام إن العمال جميعا يعلمون أن دخلهم فى القطاع الخاص سيكون أضعاف ما يتقاضونه من القطاع العام وإذا كانت الدولة فى القطاع العام تعين أصحاب الشفاعات فإن القطاع الخاص يجعل العامل يشعر بأهميته لأنه عتاج إليه فعلا بغير وساطة أو شفاعة .

وبعد فيا هذا إلا مثلا أضربه . له مئات الأشباه والأمثال وأساتذة الاقتصاد وجهابذته أقدر منى على دراسة القطاعات الخاسرة جميعا وهم أيضا قادرون بعون الله على جعل مصارف الحسارة موارد كسب للدولة لو أننا رددنا عنهم الرعب الذي يثيره أصحاب الحناجر الكاذبة والشعارات الملفقة والذين لا عمل لهم إلا تخريب الاقتصاد المصرى ليزرعوا أشجارهم التي لا تنمو إلا في الأرض الخراب فليعمل الاقتصاديون بحرية العلماء وشجاعة الوطنيين وليكونوا على ثقة أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا . بهذا وعد عباده ولا يخلف سبحانه وعدا .

دعوة جمعت الكثيرين من أصحاب الرأى وبدأنا نتجمع وكان من كانت أوائل الذين جاءوا صديق صاحب نظرة وعمق . . . وما أن اجتمع بعض المدعوين حتى بدأ الحديث وراح الصديق صاحب النظرة العميقة يقول وقال كثيرا .

الشيوعيون يسيطرون على وجه الإعلام المصرى وليس الأمر مجرد ظهورهم بعنف وإصرار وليس هو مجرد إلحاح شيوعى على شعب يكره الشيوعيين وإنما الأمر أخطر من ذلك وأجل شأنا حيث أن الإعلام هو واجهة مصر كلها وواجهة مصر هو اقتصادها ويحدثنا العاملون في السفارات الأجنبية إنهم يتابعون كل ما يقال في الإعلام المصرى في شتى المناحى وهم يكتفون بالأخبار ولذلك فهم يدهشون لماذا يتجه الإعلام هذا الاتجاه الشيوعى . الأدب الآن شيوعى ومسيطر وهذه أشياء لها دلالات خطيرة وخاصة على الاقتصاد وعلى الشباب الذي لم يختر بعد طريقة وهذا الشباب يريد ان ينتشر وسيضطر أن يتلون بالشيوعية ليجد أمامه المجال مفتوحا للنشر.

ولم نجد بدأ أن نوافق القائل في كل ما قال فجميع الحاضرين كانوا يشعرون بأن الذي يقوله هو الحقيقة الكاملة .

ويعود إلى الحديث:

وهكذا حين اطمأن الشيوعيون إلى مكانتهم فى الإعلام المصرى تفشوا فى الجامعات تفشيا لم يتمتعوا به فى حياتهم كلها ولا أظنهم يتمتعون به فى أى دولة من دول العالم وهاهم أولاء يتاجرون بمصر ويستغلون الأحداث الفردية التى لا تحمل اى مدلول ليقيموا الأبطال وليجعلوا أنصارهم يحركون الاضطرابات كل يوم ويليع زملاؤهم من العملاء فى المحطات الأجنبية الأكاذيب ويهولون من شأن التحركات الطلابية ويجعلون منها ثورات شعبية وهذه التصرفات كلها متصلة الحلقات فيؤيدهم فيها أعداء الحكم والطامعون فيه والحاصلون على الأموال من الدول التى تنفق فى سبيل إثارة الدول التى تنفق فى سبيل إثارة القلاقل فى مصر الأموال المجنونة فى انهاد لا ينقطع سيله ويحاول هواة البطولات

الزائفة ان يركبوا الموجة ويبلغوا من هواياتهم البطوليةما يتيحه لهم المتطرفون من الملحدين وغير الملحدين وليس يعنيهم أن الناس منهم يسخرون وهم يجعلون أنفسهم أشبه بالقراقوزات ويبتعدون بتصرفاتهم الرعناء السخيفة عن ساحة الساسة المحترفين وهكذا ترون أن كل هذه الأموركم تأت عفوا وإنما هي مؤامرات حبكت عقدتها بأيد متمرسة في حبك المؤامرات وهل هناك أكثر تحرسا من المتطرفين ملحدين وغير ملحدين في حبك المؤامرات ولا يستطيع أحد منا أن يناقش مايقول صديقنا فجميعنا يرى أن ما يقول صدق لا شك فيه وحق لا يحتمل النقاش ويعود إلى القول ويزداد الأمر سوءا حين نجد من يمتدح أيام الطغيان والاعتداء على الأعراض والأنفس والأموال بل إن بعضهم يهدد من يحاول أن يتنقص من عظمة هذه الأيام وجلالها ويقول في وقاحة لم نر لها مثيلا في العالم كأن الاعتداء على الأعراض وعلى الأموال وعلى الأنفس قد وقع على كل فرد في مصر وهو يعلم أنه مادام قد وقع على فرد واحد فكأنما وقع على مصر جميعها . . وأذكر أنني قرأت كتابا لكاتب فرنسي يقدس نابليون بونابرت ويعجب به في كل ما صنعه ولكنه حين يصل إلى الحرية يقول إن بونابرت كان طاغية إلى درجة أن عدد الصحفيين الذين اعتقلوا في عهده كان أربعين صحفيا وأذكر أن الكاهن الأكبر لعهد الطغيان في مصر دافع عن عهده في جريدة الاهالي قائلا ما معناه . . ماهذه الضحة الكبرى التي يضجونها عن المعتقلين إن كل اللين كانوا في السجن عند وفاة الرئيس الأسبق لم يتجاوزوا الأربعة عشر ألف سجين ويأتي الكاتب الآخر المدافع غن أيام الطغيان فيرى أنه مادام الاعتداء على الأعراض والأنفس والأموال لم يقع على كل فرد من أفراد مصر فهو مقبول مباح لإ عيب فيه ولا ضرر منه وهو بعد ذلك يهدد ماله. يفعل وهو ربيب عهد القهر والتهديد.

ويصمت الجميع ولا يتجدون شيئا يتجبرون به إلا الأسى والحزن ويعود الصديق إلى الكلام ويزيد الأمر سوءا إن الأحكام حين نصدر لا تنفذ من فورها فيحسب المجرمون أنهم يستطيعون أن يتهادوا في غيهم ويمرحوا ما شاء لهم إجرامهم ونسمع عن لصوص سرقوا المال وتتطاول السنوات قبل أن نسمع خبرا عن مواجهتهم ثم نجدهم يتحصنون بشتى الحيل حتى يؤجلوا مواجهة القضاء والقضاء نفسه بطيء ولعله الجهة الوحيدة المعذورة في هذا البطء فالعاملون في السلطة القضائية هم أقل بكثير مما يعرض عليهم ولكن هذا البطء يجعل الشعب يتململ ولا يستطيع أحد أن يلومه إذا ظن أن العقاب لا يقع على من يستحق في الموعد المعقول والأدهى من ذلك أن التراخى في مواجهة اللصوص يشجع الأمر ظاهرة عامة الاستثناء فيها يدعو إلى الآخرين على قبول الرشوة حتى أصبح الأمر ظاهرة عامة الاستثناء فيها يدعو إلى

الإجلال والإكبار وغاية الاحترام وقد كان ينبغى أن يكون عكس ذلك فتكون الأمانة هي اصل والرشوة هي الاستثناء وأنتم تعرفون كم يؤثر هذا على سمعة مصر عند المستثمرين كما تعرفون أن الاستثمار يعتبر هو العمود الأول في آمالنا الاقتصادية اليوم ونوافق ويستطرد الصديق فإذا نظرنا إلى الصحف المعارضة نجدها تذكر وقائع بذاتها الإجابة عليها اذا لم تكن حقيقة غاية في البساطة واليسر ولكن لا تقرأ تكذيبا فإذا نشر فهو يستخفى في خجل وكأنه هو الأكذوبة ترى الم يصبح الشرف للذمة أمرأ ذا أهمية وأصبح الحفاظ على نقاء السمعة أمرا لا يستحق أى عناء فإن يكن الأمر كذلك ـ وكم أرجو ألا يكون ـ فما لنا لا نقرأ إلا تكذيبات نادرة وتظل الاتهامات فادحة تصيب كرامة الكبار الموظفين في مقتل دون أي تكذيب وقبل أن يتم الصديق حديثه فقد كان يبدو أنه يحمل في جعبته أكثر مما أفضى به أقبل أحد الوزراء كان مدعوا إلى مكاننا هذا وجاء متأخرا كعادة الوزراء كان الله في عونهم يشهدون من المناسبات ماتنوء به العصبة ذات العدد ولم يكمل الصعيق الحديث بطبيعة الحال وانتقل الكلام إلى موضوعات أخرى ووجدت الصديق يقول حديثا غير الذي كان يقول . ولم أعجب فمن الطبيعي في دعوة إجتماعية وليست سياسية ألا نحاول أن نسىء إلى أحد من المدعوين فهم إنما جاءوا جميعهم لينسوا أعمالهم ويروحوا عن أنفسهم فليس عجيبا أن يحاول الجالسون جميعاً أن يختاروا من الأحاديث مالا يثير جدلا وتفرق الحديث بددا وأخذ كل منا بطرف وبعد أن كنا جميعا أذنا واحدة نسمع ما يقول الصديق أصبحنا آذانا وألسنة وتناسينا مآسينا العامة والخاصة وسمرنا وانصرف كل منا إلى شانه.

صديقنا هذا ليس كاتبا وليس صحفيا ولكنه يكتب في الصحف من حين إلى آخر مقالات يشارك بها في الرأى العام قرأت مقالا نشره بعد اجتهاعنا هذا . وما أعجب ما قرأت له :

إنه يقول في مقاله أشياء تتناقض كل المناقضة مع كل الذي قاله لنا في أمسيتنا تلك إنه يخاف الشيوعيين والمتطرفين وينافقهم ويالقطع هو لا يخاف الحكومة فالحكومة اليوم أصبحت لا تخيف أحدا . . . ويل لنا من أنفسنا إذن .

إذا كان الفلاسفة قالوا إن الحقيقة لابد أن تكون واحدة وإذا كانت اليوم قد أصابتها قنبلة النفاق فأصبحت جذاذات وقطعا صغيرة متناثرة على شتى الأفواه وفى كل جهات العالم .

وإذا كانت الحقيقة اليوم عاجزة أن تكون واحدة في مفهومها العام.

فلا بد . . لابد . . أن تظل الحقيقة واحدة بالنسبة للشخص الواحد كيف تكون الحقيقة شتى حقائق بالنسبة للشخص الواحد وكيف يستطيع شخص واحد أن يعد حقيقة لحديث الأصدقاء وحقيقة أخرى لحديث المسئولين وحقيقة ثالثة للنشر في الصحف وعلى الناس .

أين الحقيقة ياأخي وما نقول جميعاً.

وإذا كان أصحاب الرأى لا يحافظون على الحقيقة الواحدة فمن يحافظ . تولاني حزن شديد وأنا أقرأ مقال الصديق فأنا لا أتصور أن شخصا له علمه يصنع بنفسه هذا الذي صنعه .

ماذا هو قائل إذا التقى بى أو بأحد الذين شهدوه وهو يقول آراءه الصريحة الصادقة فى ليلتنا تلك .

أغلب الأمر أن أمثال هؤلاء لا يعتمدون على حياء الآخرين فأنا لا أستطيع أن أقول له مواجهة أيها الصديق أنت منافق ولكننى لاشك أستطيع أن أنقل أمره إلى الناس جميعا وأحتفظ باسمه لا أذيعه في هذه المرة ولكننى أشفع الحديث بتهديد لا تأمن أيها المنافق أن أذيع اسمك إذا تكرر منك ما رأيت فإن أصحاب الأقلام مسئولون أن يقدموا الحقيقة كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة إلى قرائهم وإلى التاريخ في وقت معا.

أحسب أن الكتابة في موضوع ينبغي ألا تزيد على مرة واحدة أو مرتين كنت على أكثر تقدير وكنت أحسب أن المهتمين بالحياة العامة يتابعون عن كثب ما يكتبه الكتاب ولكن يبدو أنني كنت ساذجا في حسباني هذا غاية السذاجة والدليل على ذلك كتبت مرة عن صلة بالأدب والسياسة فلم تكف ووجدت من يجادلني في هذا الشأن فكتبت ثانية فلم ينته الجدل فكتبت ثالثة واعتقدت أنني وفيت الموضوع حقه في جميع أبعاده وأنني لن أجد من يناقش هذا الأمر مرة أخرى معى على الأقل.

ولكن خذلتني الحقيقة وتبينت أنني كنت فيها أظنه واهما فقد فاجأني أستاذ فاضل من أكثر الناس صلة بالحياة العامة بل هو من العاملين في غهارها بل لا عمل له إلا هذه الحياة العامة فهو كاتب متمكن وصحفي ذو مكانة وأنا من المعجبين بما يكتب ومن المعجبين به صديقا وإنسانا وصحفيا.

فاجأنى صديقى برأى له عن الصفحة التى أشرف بالقيام بأمرها فى الأهرام فهو يقول إنك تكتب فى هذه الصفحة السياسية بينها القراء ينتظرون أن يقرأوا فيها أدبا ومساحة السياسة فى الأهرام ضخمة بينها الأدب ليس له إلا نصيب قليل وصفحتك تمثل جانبا ضخها من هذا النصيب فإذا كتبت مقالاتك فى السياسة أسهمت فى إضعاف هذا النصيب.

وناقشت الصديق ثم رأيت أن حجتى ينبغى لها أن تكون للناس كافة وليس للصديق وحده .

وبادىء ذى بدء أنا لست أستاذا جامعيا أكتب فى الأدب الخالص فإن أحدا لا ينتظر منى أن أكتب فصلا فى خصائص الشعر الجاهلى أو أكتب مقارنة بين الأدب فى العصر العباسى الأول وبين الأدب فى العصر الحديث.

كما أن أحدا لا ينتظر منى ـ وأنا الررائى والقصاص ـ أن أكتب فصلا فى نقد رواية أو مجموعة قصصية وحين أفعل ذلك أدخل فى ميدان ليس لى لأن النقد حين أكتبه افعل ذلك عن تذوق شخصى وليس عن المبادىء الأكاديمية وأنا نفسى كاتب

رواية وقصة ومن الطبيعي أن أكون من بين المتعرضين لنقد النقاد وليس من المفروض أن أكون أنا نفسي ناقدا .

والواقع أن المقالات النقدية القليلة التي أكتبها هي على سبيل التنويه وليست على سبيل الثقد المنهجي المتخصص فلهذا النوع من النقد أساتذته المهبأون له بثقافتهم ودراستهم وطريقهم الذي اختاروه في الحياة وإذا كان بعضهم يميل مع الهوى ومع الصداقات ومع المذاهب الأيديولوجية التي يعتنقها فهذا لا ينفي أن للنقد أهله وإذا كان أغلبهم لا يقوم بواجبه من متابعة الاعمال الأدبية التي تظهر في حياتنا فهذا لا ينفي أن للنقد كتابه.

ومن المؤكد الذي لاشك فيه أنني لست من بينهم والآن أعود إلى صديقى الذي دهمني برأيه فأى نوع من الأدب الخالص تريدني أن أكتب ؟ أنا أعرف . .

الذى ينبغى لى فى ميدان الأدب الحالص ولا ينبغى لى غيره أن أكتب رواية . وأحسب يا صديقى أننى لا أتكاسل عن هذا ما أسعفتنى الفكرة فالرواية ليست بحثا وإنما هى فكرة تطرق ذهن الكاتب ويظل بها وتظل حتى يرى أنها ـ تصلح أن تكون رواية فيكتبها .

والذى ينبغى لى فى ميدان الأدب الخالص أن أكتبه قصة قصيرة أو صورة قلمية وأحسب يا صديقى أننى أفعل ذلك ماوافتنى فكرة القصة أو الصورة القلمية ولكن الأمر ليس يسيرا وأنا فى هذا الشأن لست مطلق الإرادة إنما أنا أتلقى الفكرة وحيا فإن لم تأت فهيهات لى أن أكتب افتعالا أو تعسفا ولكن الأمر يا صديقى أخطر من هذا وأجل شأنا كيف استطعت وأنت تعمل فى الصحافة وفى الأدب أن تضع هذه التفرقة بين الأدب والسياسة ؟

إن الأدب إذا انفصل عن السياسة أصبح أدبا ميتا غير جدير بالوجود . . . . فالأديب شاهد على عصره والأديب أديب بأسلوبه فى كل موضوع يتناوله . والأديب حين يكتب الرواية سياسى وهو حين يكتب القصة بل إن الأديب هو الناقد السياسى أيضا لانه حين ينقد الرواية ينقدها فى ظل الحياة الاجتهاعية التى تصورها والحياة الاجتهاعية سياسية .

السياسة هي كل الحياة التي يعيشها الأدبب في كل باب من أبواب الأدب يكتب هذه الحياة ويترجمها إلى الناس الى الذين يعايشونه وإلى الأجيال الفادمة جميعا وعميد الأدب العربي كتب مقالات سياسية صريحة ثم هو سياسي حين كتب

أحلام شهر زاد والمعذبون في الأرض وشجرة البؤس والأيام ودعاء الكروان وأديب وهيكل باشا من الزعاء السياسيين وصل إلى الزعامة السياسية بأدبه وحده وهو أديب سياسي حين كتب كتبه الإسلامية وأديب سياسي حين كتب روايته إن رسم المجتمع سياسة وآمال الأديب في الحياة سياسة.

والعقاد ما رأيك في أدبه السباسي ألا يكفيك إسم العقاد مثالا رائعا على اندماج الأدب بالسياسة فعبقرياته أدب سياسي ومقالاته الصريحة في السياسة أدب سياسي وكتبه في البحث أدب سياسي ولا يستطيع الأدب إلا أن يكون سياسة أم هو غير كائن .

وتوفيق الحكيم أديب سياسي منذ كتب أهل الكهف حتى يومنا هذا وقد كانت له في أخبار اليوم مقالات سياسية أسبوعية ورواياته كلها سياسية منها الصريح الذي لا شك فيه مثل شجرة الحكم والسلطان الحائر وايزيس ومنها ما تتوارى فيه السياسة خلف الرمز مثل بنك القلق والورطة والصفقة وكل رواياته لا استثنى منها شيئا فمسرح المجتمع كله سياسة لأن السياسة هي المجتمع والمسرح المنوع كله سياسة المنال الماليل الماليل الماليل الماليل المناليل المن

كلها سياسية منها الصريح الذى لا شك فيه مثل شجرة الحكم والسلطان الحائر وإيزيس ومنها ما تتوارى فيه السياسة خلف الرمز مثل بنك القلق والورطة والصفقة وكل رواياته لا أستثنى منها شيئا فمسرح المجتمع كله سياسة لأن السياسة هى المجتمع والمسرح المنوع كله سياسة . . . حتى وإذا تركنا هذا الجيل إلى الجيل التالى له .

أليست روايات نجيب محفوظ كلها سياسة . فهاذا تكون إذن أن منها الصريح مثل ميرامار والثرثرة والحب فوق الهضبة وإمام العرش ومنها غير الصريح وكلها تتناول المجتمع الذى هو السياسة .

إن مجال السياسة هو المجتمع ومجال الأدب هو المجتمع فلا يمكن ان يكون بينها انفصال بأى حال من الأحوال.

إن ما كتبه عبد الرحمن الشرقاوى فى الأدب التاريخى سياسة وكل مسرحياته سياسة فليس عجيبا أن يكون مقاله الأسبوعى فى الأهرام سياسة أدبية . هو سياسة أدبية وأدب سياسى فى وقت معا إن الأسلوب الذى يكتب به الأدباء فى السياسة لا يتأتى إلا لأدباء وهذا هو الأدب السياسى .

وأرجع معك إلى شوقى أليست رواياته سياسية وعزيز أباظة أليست رواياته سياسية واستعرض معى بعض ديوان شوقى إنه تاريخ مصر فى عهده قدمه إلى الأجيال شعرا إقرا معى لشوقى .

الم المالكين بنسى أمسون ليهناك أنهم ننزعوا أمونا وللهناك أنهم ننزعوا أمونا وللهناك المامين الدواهسى وللم تلدى له قبط إلا مينا فكانوا الشهب حين الأرض ليل وحين الناس جدد مضللينا مشت بمنارهم في الأرض يوما ومن أدوارهم قبيت إلينا

واقرأ نمعى لشوقى فى وداع كرومر:
أيامكسم أم عهد إسساعيلا
أم أنت فرعدون يسدوس النيللا
أم حاكسم وفسى الرقساب بباسة
هدلا اتخذت إلى القلوب سيبلا
لما رحلت عن البلاد تشهدت
فكانست السلاء العباء رحيلا

وبعد فهاذا أنت قائل؟ هذه المقالة التي قرأتها الآن أليست أدبا؟ إنها أدب ولكنها أيضا سياسة إنها وجهان لعملة واحدة لا ينفصلان . .

..

هكذا كنا ولا هكذا كان الزمان ولا كانت مصر ماذا دهانا وماذا ألم بالزمان والمكان جميعا . . لقد عايشنا هذا الزمن واختلط تراب مصر بكل ذرة من كياننا البشرى فاختلط بالقلب منا وبالمشاعر وبكل شهيق لنا أو زفير .

ما

ما هكذا كنا لم يخل زمن من الأزمان من شرار الناس وخيارهم وقد بدأت الجريمة من عهد قابيل وهابيل ولكن بدأت معها التوبة أيضا وعرفت الجريمة منذ ذلك الحين الأسف والندم يقول سبحانه وتعالى في سورة المائدة في الأيتين ٣٠ ، ٣١ ﴿ فطوعت له نفسه قُتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه قال ياويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى فأصبح من النادمين».

ولكن الجريمة اليوم أصبحت تتبجح في غير خزى فلا هي تعرف التوبة ولا الحنجل ولا الندم . . كانت الجريمة تتوارى في أستار الحفاء فإذا هي اليوم تسفر عن وجهها في ضياء العلن وفي وقاحة الاستهتار وكان المجرم إن ارتكب عملا ينافي ما استقر المجتمع على احترامه يخفى فعلته ويواريها كها وارى قبيل سوأة أخيه فاذا هو اليوم . . يفضح ويكشف ما استتر ولا يبالي أن يعرف الناس عنه ما ارتكب . وتشهد مصر صحفا تتقدم في كل يوم ولفترة إستطالت أسابيع متصلة أحاديث

واعترافات عن سفاح قاتل وكيف يقتل ضحاياه وكيف كان يعذبهم فلا المجرم السفاح يخجل ولا الصحف تعود إلى الرشد منها.

وتشهد مصر اللصوص ينهبون الأموال العامة نهبا ضاريا لا يستحون فهم يصرخون في الناس معلنين أنهم لصوص وأنهم خانوا الأمانة التي استأمنتهم عليها دولتهم والتي سلمها الشعب إليهم ، وأنهم ليس يعنيهم أن يعرف الناس جميعا ما اختانوا وما استلبوا.

وأن صراخهم ليتصل في السرايات ذات القلاع يسكنونها وأبناء الشعب لا يجدون حجرة يظلهم سقفها وفي السيارات ذات الفجور ويركبونها ويغدون بها ويروحون في وضح النهار وفي مفضوح المجاهرة وأبناء الشعب لا يجدون موضعاً لقدم في وسائل المواصلات العامة وهم يصرخون بإثمهم بالملابس الفاخرة يرتدونها وبما يشترون من أدوات التسلية ذات الأسعار التي أصابها السعار.

لقد انقلب هؤلاء الأدميون إلى ذئاب ضارية تنهش فى غير رحمة وتسرق فى غير مبالاة وتقتلع جذور الإنسانية وفى وحشية لا تجرؤ عليها الوحوش وهى الوحوش وقد تتوارى الوحوش هى وتأكل الفريسة فى حين يعلنون هم جرمهم بكل وسائل الإعلان .

وإذ الزمان غير الزمان وإذا المكان غير المكان.

لقد كانت الأزمان تجعل المجتمع يرفض هؤلاء القتلة ويحقرهم ويرفض أن يوسع لهم مكانا أي مكان في القمة منه أو في القاع .

كان الناس يرفضون أن يعرفوهم أو أن تقوم بينهم وبين هؤلاء أى صلة . . أما اليوم فهم القمة وهم الصدارة وهم بأموالهم المنتهبة ذؤابة المجتمع وسادته لا يرفضهم أحد بما عربدوا وبما قتلوا من ضمير وما اجتثوا من أشجار الكرامة والخلق الرفيع وكأن المكان في مصر يضيق بهم فتزحف أموالهم التي سرقوها الى رقابهم يختنقون بها وتصبح عليهم وبالا ونقمة غابت عنها نعمة الثراء وما المال بغير مجتمع يوقر صاحبه من مكانته شيئا مذكورا .

أما اليوم فالمكان موسع لهم غاية السعة وهم فى كل محفل لهم من المكان موضع الصدارة والناس تتصايح بأفضالهم وتتغنى بأمجادهم وتسكب عليهم سيول المديح ، والإجلال والإكبار والمفاخر والتهليل لهم - لا عليهم - يحيط بهم ويسبقهم فى كل مكان .

ويل للزمان من الزمان وويل للمكان من المكان.

أصبح الشرف غريبا في مصر طريق الأنبياء ومنارة الأديان ومصباح الهدى وملهمة الوحى على مدى الأزمان وفي كل مكان كان الكتّاب في مصر ثروتها وغناءها وأنشودتها وكلمتها وكان الكتّاب مثلا يقدرون حق الأمانة التي يحملونها وكان الكاتب إذا نافق أو اعوج سيره أو مال به الطريق ينصرف عنه الناس غاضبين غضبا قد لا يبدونه لغيره . فقد خلطم وحطم الثقة التي شرفوه بها .

وأنظر اليوم فأرى كثيرا من الكتّاب يقولون مالا يفعلون ويبشرون بالطهارة وهم غارقون في العفن ويدعون الأمانة وهم يخونون اقلامهم ويتصابحون بحب مصر وهم يطعنونها بأسلحة شرسة فتاكة في صحف لا تصدر فيها مستغلين النفوس الحاقدة على مصر مادين أيديهم لأعداء لاعمل لهم إلا عداوة مصر

يتربصون بها الدوائر ويحلمون بأوهام المخابيل أنهم بما يفعلون سيتمكنون من حكم مصر التي هي مصر وما بالهم لا يحلمون مادام بعض الكتاب يباركون أحلامهم ويصورونها لهم على أنها أفكار معقولة مؤكدة التحقيق .

ونسمع أن فثات من المصريين يعقدون اتفاقات مع بعض المتهوسين من الحكام أنهم سيمهدون لهم الطريق إلى زعامة مصر ليصبحوا بعد ذلك زعاء العالم العربي أجمع ويقدم هؤلاء الخونة المصريون معسول الكلام ويقدم أولئك الحكام أموال شعوبهم التي فرضوا أنفسهم أوصياء عليها بقوة السلاح وبغير شرعية حق . وإذا الزمان غير الزمان وإذا المكان غير المكان .

ويرى الشاب هذا الهول ولا يجد المثل الأعلى الذى سمع عنه بل يرى اللص يحيط به التمجيد والإجلال والخائن تصفق له الأيدى .

وتنقلب أمام الشباب أمل الغد موازين الأمور.

والوقت عصيب والمال يسيطر على حياة الناس بشراسة لم يعرفها التاريخ فحين يبارك المجتمع السرقة والخيانة وانعدام الشرف تصبح الصورة أمام الشاب مطموسة المعالم مشوهة السهات فالشرف الذي عرفه من الكتب يراه مشوها في الحياة وقد حلت مكانه كل نقيصة كان المجتمع فيها مضى يزدريها ويرفضها فكيف نريد لهذا الشاب ان يكون عهاد المستقبل ودعامة الآق من حياة مصر.

لكل زمن مفاخره ونقائصه ولكن النقائص كانت تنزوى خجلا وتتباعد عن النهار وتتخفى فى أطواء الظلام وكانت المفاخرة شهيرة جهيرة واضحة المعالم بينة المعارف يمتدحها المجتمع ويتغنى بهاالشعراء والكتاب.

ولكن زماننا هذا انقلبت فيه المعايير أصبح الذي يرتكب المعاصي يهتف بها ويصنعها وهو جهير الصوت فخورا سعيدا فرحا.

وأصبح الشريف يتوارى خجلا أنه يأبي أن يسرق ويعف عن المال الحرام ويمنع نفسه أن تقبل ما ليس لها .

نحن فى زمان يشربون فيه الخمر علنا ويقيمون فيه الصلاة سرا نحن فى زمان يسرقون فيه ومهتف لهم المظاهرات والمظاهر ويعفون فيه فى الحفاء وحتى لا يرميهم المجتمع أنهم أغبياء سذج جهلوا الدنيا وضلوا طريقها الذى يؤدى بهم إلى الثراء والعظمة والسعادة والهناء.

إن الدين الحنيف يأمر بالصلاة لأنها تنبى عن الفحشاء والمنكر والبغى فلا وربك لا يرضيني التهوس الديني والإرهاب باسم الإسلام الحنيف وإنما يرضى المجتمع حين يرى المعاصى تخجل والشرف يعلو وليس يرضى المجتمع حين يرى

من يدعون الحفاظ على الإسلام يشهرون السلاح ويريدون أن يركبوا الدين مطية إلى عرض الدنيا.

فلئن تعف نفس واحدة وتسمو عن المخازى أكرم ألف مرة من أن تتكون جاعات ثريد أن تحكمنا فى دنيانا باسم ديننا الذى نفديه بالأرواح وهم أبعد ما يكونون عن الدين وزمانهم أيضا الدين الإسلامى صلة مباشرة بلا وساطة بين المسلم وربه . حتى ليقول سبحانه لنبيه « لست عليهم بمسيطر » فإذا كان النبى وهو النبى ليس بمسيطر فبأى حق يريد هؤلاء أن يسيطروا علينا وعلى مقادير أمورنا ويل للزمان من الزمان حتى الدين وهو الدين لم تتركه النفوس الجشعة وتريد أن تتخذ منه وهو الرحة المطلقة سلاحاً للعدوان والقهر والإذلال .

غرباء نحن فى هذا الزمان وغرباء نحن فى هذا المكان ولكننا سنصعد وستنجلى الغمة وعما قريب ستعتدل الموازين ويعود الشرف إلى قمته ويذهب الزبد حفاء.

فإن ربك لا يخلف وعده وهو غائب على أمره وهو ناصر دينه وما غرسه هذا المدين من سمو وعظمة وكبرياء .

الله وحده يا مصر أم الأمجاد ويا واهبة الحضارة للتاريخ ويا مشرق العلوم والفنون والأداب . . وما هذا الذي يحيط بك اليوم حتى بعد أن زالت وانكشفت عن سهائك سحب القهر والدمار .

إن أبناءك حتى اليوم لا يزالون يعيشون في هذه الأيام المريرة من حياتك تسيطر عليهم بالسلب حينا وبالإيجاب حينا آخر.

وإلا فيا هذا الذي تصنعه بعض الصحف وما هذا الذي به يعبثون أتراهم قد جهلوا أن هذا الهذر الذي يهذرون لا يصيب إلا مستقبل مصر وحريتها وغدها وآلامها .

هل هانت مصر عليهم فجعلوا منها لعبة لأقلامهم . .

لك الله وحده يا مصر . . .

لك

لقد غابت الحرية عن حياتنا فترة سوداء حالكة السواد ثم عادت وكما نحسب أنها حين تعود سنكون أهلا لها وكفنا لأعبائها رجالا في حريتنا شدادا في الحق مترفعين عن الصغار متباعدين عن الهوى متعففين عن السقوط.

فإذا بعض ممن أتاحت لهم الحرية صدور الصحف يذكروننا بالطفل الأهبل الذي نال بعد طول الحرمان لعبة جديدة فلا يزال بها يستخدمها في غير ما أهلت له ويجربها في غير طريقها ويقذف بها ذات اليمين وذات اليسار حتى تتحطم . وينسى الطفل في سذاجته وجهله أنه هو . . هو نفسه أول الباكين عليها ، ويذهل عن نفسه ذهولا أرعن مأفونا ناسيا أن هذه التي حسبها لعبة قد تتمخض عن قنبلة تفجر فتصيبه هو أول ما تصيب ثم تصيب معه أهله وبيته أجمعين .

ما لهؤلاء الكتاب يلعبون ويلهون ويعبثون والوقت جدكل الجد والأمر خطير غاية الخطورة والشدة التي تمر بها مصر تحتاج إلى العزم كل العزم والحزم كل الحزم وهى فى غنى كل الغنى عن ثرثرة المخابيل وهراء المهازيل .

إنهم يريدون - وبكل الجهد يريدون - أن يزحزحوا مصر عن حريتها ويريدون - وبكل الجهد يريدون - أن تستعمل السلطة إجراء استثنائيا ويسعون

أشد السعى أن يصدر أمر بمصادرة وآخر باعتقال . . وهيهات . . خاب سعيهم فهو إلى بوار ولن يكون هذا .

إنهم اليوم أصحاب أصوات عالية وسيوف يحسون أنها باترة . .

واناشدهم الله والحق والوطنية أين كانوا أيام المعتقلات تفغر أفواهها تلتهم أبناء مصر في غير مرحمة ولا مسالمة ولاحتى تفكير...

وأنهم اليوم يهددون بالويل والثبور وعظائم الأمور . ويحسون أنهم بهذا الذى يهرأون يهزون أعمدة الديمقراطيه التي لاتزال مصر تهفو إلى تثبيتها وتعميق أسسها ولو أن رئيس الجمهورية شخص آخر لما جرأوا أن يقولوا ما يقولون ولا فكروا أن يكتبوا ما يكتبون ولكنهم يعلمون أن حسنى مبارك ثابت كالجبل الأشم يكبر على الصغار ويعلو على الوهاد وإذا مُرَّ باللغو مر كريما ، وإن خاطبه الجاهلون قال سلاما .

يطالبون فيها يطالبون أن يترك رئيس الجمهورية رئاسة الحزب ولعمرى أى ديمقراطية تلك التي لا ينتسب فيها رئيس الجمهورية إلى حزب فلينظروا إلى ديمقراطيات العالم الرئاسية أجمع أليس كل رئيس دولة فيها ينتمى إلى حزب من أحزابها فأى عجب أن يكون رئيس جمهورية مصر رئيسا لحزب مصرى.

ويقولون - ولا أدرى أيصدقون ما يقولون أم هو اللعو ال الحزب الديمقراطى لا يمثل الشعب فكيف السبيل إلى معرفة رأى الشعب إن لم يكن بالانتخاب وإن الانتخاب بالقائمة بالذات هو أصدق معيار على رأى الشعب فى الحزب نفسه فى حين نجد أن الانتخاب الفردى يختار الشخص لشخصه فى أغلب الأمر دون النظر إلى حزبه والاختيار فى هذا النوع من الانتخاب يتم للصلات الشخصية والمنافع الفرديه وأقرب مثال على ذلك يوم اتهم أحد أعضاء المجالس النيابية بالاختلاس وأدانته المحكمة الابتدائية وتقدم إلى الانتخابات فكان الناخبون يهتفون . حرامى حرامى لكن بنحبه والله . . والله . . أهذه الديمقراطية التى يريدون .

وإن قالوا إن الحزب الديمقراطى ليس له تاريخ أو جذور فأبسط ما يقال لهم : وكيف تريدون له جذورا أو تاريخا بعد أن انعدمت الديمقراطية وقتلت الأحزاب فى مصر لمدة ربع قرن وكيف كان يمكن للديمقراطية أن تعود ملا بأحزاب جديدة . وربما وافقتهم أن الحزب الجديد ينبغى أن تكون له مبادىء واضحة المعالم عددة السهات جلية الملامح ولكننا مازلنا فى خطواتنا الأولى من الديمقراطية ولابد مع الأيام . أن يصبح للحزب الوطنى مبادؤه ومعالمه وسهاته .

ونسألهم أين أنتم من المبادىء وكيف تطبقونها وأنتم الحزب الذى نشأت دعائمه منذ أكثر من ستين عاما .

طلبت الحكومة رأيكم فى الدعم وكيف يصل إلى مستحقيه فتكتمتم عن إبداء الرأى ولذتم بترهات وحجج منهارة دون أن تفكروا فى مصلحة مصر ولا فى موقفها الافتصادي وأصر رتم أن تدخروا رأيكم وتحتفظوا به حتى تعارضوا أى قرار قد تتخله الحكومة فى هذا الشأن . . وكان الأحرى بكم أن تؤيدوا الحكومة كل التأييد فيها تفكر فيه لأن هذا المذهب الذى تذهب إليه الحكومة يتفق كل الاتفاق مع مذاهبكم وآرائكم التي تدعون أنكم تعتنقونها وحين تكلم أقوام عن مجانية التعليم فى المدارس والجامعات كان رأيكم غمغمة مبهمة وكلاما معجها يسوده الحرص كل الحرص على المعارضة لوجه المعارضة وليس المعارضة من أجل مصر .

وبدلا من أن تحاربوا الإصرار على بقاء الخمسين في الماثة من العمال والفلاحين في المجالس التشريعية ومجالس الإدارات رحتم توجهون أسهمكم إلى الأشخاص وليس إلى الأفكار وتحتسبون أنفسكم أبطالا دون بطولة في الهجوم على رئيس الجمهورية وأنتم تعلمون كل العلم أنه لن يصادر لكم جريدة . ولن يحبس قلما ولن يعتقل أحدا فهكذا هو هكذا تعرفونه وعلى الرغم من وثوقكم بهذا أولأنكم واثقون من هذا – رحتم تهاجمون بسيوف ورقية وجعلتم من أنفسكم أضحوكة بين الناس .

ثم أنتم - ويا للعجب - تطالبون بإلغاء حزب الأغلبية أليس لكم وازع من عقل أو منطق كيف تظنون أنه يمكن أن يصدر أمر بإلغاء حزب الأغلبية والإبقاء في الوقت نفسه على أحزاب الأقلية .

الا تدركون أنكم بهذا الذي تطالبون به تفتحون بابا واسعا لإلغاء الديمقراطية جميعا . . أتراكم الى هذا تسعون .

إحذروا انفسكم واذكروا مصر فإنكم بما تصنعون وتعملون جاهدين على أن تدمروا الديمقراطية تدميرا كاملا ولو لم يكن رئيس الجمهورية كالجبال الرواسي لكان جوابه عليكم غير هذا الذي تشهدون .

بعض هذا الذى تصنعون بحصر فإنكم لستم منطقيين مع أنفسكم ولا مع مبادئكم بينها أرى الشيوعيين والناصريين منطقيين مع أنفسهم ومع مبادئهم .

فهاتان الفئتان إذن تسيران في الطريق الطبيعي للمبادئ، التي يدينان بها فالشيوعيون يعلمون أن لا حياة لهم مع الديمقراطية وإن نادوا بها فها ينادون بها إلا ليفتلوها ويجهزوا عليها.

والناصريون يريدون أن يعود الطغيان والجبروت والحكم العالى ذو الظلام الدامس والإرهاق والعنت ليعودوا هم إلى السلطان وامتصاص دم الشعب وأكله حيا أو ميتا.

الفئتان في طريقهما الذي اختارتاه .

أما أنتم فتسيرون في عياية من طريقكم وعلى مبادىء غير التي تدينون بها وترفعون شعارات غير الشعارات التي ينبغي أن ترفغوها .

وقد عرفتم الظلم وذقتم علقمه وطحنكم الطغيان فيها طحن فأفيثوا إلى الرشد منكم وكونوا من الذين اتقوا والذين قال عنهم الله « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » .

والأعراف ٢٠١،

ولا تنسوا قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال « ٢٥ » « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب » . « صدق الله العظيم »

. وأنا أخشى أن تكون الحكومة وقد أصدرت البيانات الطوال بضرورة الحسب الإنتاج وحتميته قد اطمأنت أن الناس سيسارعون إلى الإنتاج وأن كل شيء سيسير في نهجه الأمثل. هيهات.

أنا لم أجد في حياتي شيئا الجهد المبذول فيه لا يأتي بثهاره قدر هذا الذي يسمونه بالتوعية .

كم من أموال أنفقت فى سبيل التوعية بعواقب زيادة النسل والانفجار السكانى – وما يصحبه من أهوال فى الغد . من ضيق فى العيش ومن تقتير فى الرزق . وكم قالوا أنظر حولك وانظر أمامك وانظر خلفك . فكانت النتيجة مزيدا من الانفجار السكانى . ولعل التوعية صنعت عكس ما أريد منها فذكرت منصرفا عن زيادة النسل فجعلته يزيده حين كان لاينوى أن يزيده .

والناس لا تحب النصيحة . والذي يستنصحك إنما يريد أن تؤيده فيها استقر عليه هواه فإن كانت نصيحتك تؤدى إلى غير ما يميل إليه بحث عن ناصح قال فيها إن النصائح هي أثقل الطيبات على النفوس وهو محق .

لن تجدّ عاملا يستغل ما أتاحته له قوانين العيال من أجازات ومن تهرب ومن قعود عن العمل يترك هذا جميعه ويسارع إلى ما تفرضه عليه الأمانة وشرف المعاملة ويقبل على العمل الإقبال المفروض فيه .

إستجابة إلى النداء الصادر من الحكومة أو من غيرها لا شيءيرد السادر المنصرف عن الجدية في الحياة إلى الطريق القويم إلا القانون . أما التي يسمونها بالتوعية فلا خير فيها مطلقا .

إن العامل حين يتهرب من العمل ويدعى المرض ويستنفد أجازاته جميعا يعلم كل العلم أن الذى يصنعه لا يتفق مع الأمانة ولكنه يصنعه مع ذلك , وهو مستعد أن يبذل نصحه لجميع الآخرين أن يقوموا بواجبهم خير قيام ولكنه يستثنى نفسه فالإنسان يعتقد أنه دائها إستثناء من القاعدة إنه هو . . وهل في العالم أجمع مثله هو فلتة الطبيعة . وهو الاستنثاء الوارد على مخلوقات الله وهو يحق له ما لا يحق للآخرين .

فأى توعية توجه إلى هذه الأنانية يعتقد هو أنها أصلا تقال للآخرين ولا تقال له هو لأنه هو يعرف كل شيء ولا يجيط إنسان بما يعلمه هو.

وَلَمَا كَانَ اللهَ هُو الذي بَرا النفوس وخلقها فإنه يعرف مخلوقاته بكل ما يتذبذب في جوانحهم من هواجس وهكذا أرسل سبحانه كتابه إلى العباد بالوعد والوعيد والإنظار والأمل.

لأنه يدرى أن الإنسان لا يسير على الهدى إلا خوفا وطمعا والآيات التى تعد الإنسان بالفوز بالجنة وبالنعيم كثيرة والأخرى التى تتوعد الإنسان بالنار والعذاب كثيرة .

ولكنى أختار من بينها قوله تعالى فى سورة الأعراف الآيات ١٦٥ وما بعدها لا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون . فلم عنوا عن مانهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم فى الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون » صدق الله العظيم .

والله سبحانه وتعالى كان يستطيع أن يضع غلوقاته جميعا على الجادة ويلزمهم الطريق القويم ولكنه جلت مشيئته أراد أن يجمل الإنسان الأمانة ويختار وأرسل إلى الناس رسله يبشرون بكل ما في الجنة من هناء لم تره عين وما سمعت عمثله أذن من قبل وينذرهم بالسعير والغسلين والزقوم لمن لم يخش الوعيد.

فالبيانات إذن التى تدعو إلى زيادة الإنتاج ثرثرة فارغة لن يستجيب لها أحد . فكل الذين يعطلون الإنتاج يدركون جريمتهم التى يرتكبونها وهم فى غير حاجة الى هذه الدعوة إلى زيادة الإنتاج ومالهم لا يستلبون من الدولة ما أباحه القانون من أجازات تزيد على مائة وعشرين يوما فى العام وأغلبهم يعتقد أن ما يسرق من الحكومة والقطاع العام حلال مباح فهال الحكومة عندهم سائب لا صاحب له .

إن القوانين التي تحكم العمال عندنا لا مثيل لها في العالم وإنى لأعجب كيف نريد أن تنهض الصناعة عندنا في ظل هذه القوانين وأقرأ ما يكتبه المتخصصون من أن عمال العالم أجمع يعملون ثبان ساعات في اليوم ومنهم من تصل ساعات عمله إلى عشر ساعات بينها لا يكمل العامل عندنا العمل الساعة ونصف الساعة في اليوم .

وكيف نريده أن يعمل وهو يعلم أنه لا رئيس له .

في أي دولة في العالم يفصل رئيس مجلس الإدارة في توقيع قلم ولا يفصل العامل المسيء الكسول غير المنتج بل إن الوزير وهو الوزير يبعد عن الوزارة في غمضة عين بينها لا يستطيع الوزير أن يفصل أي عامل في وزارته أو المصانع التابعة لوزارته .

الوزير تحاسبه المجالس النيابية والعامل لا حسيب عليه ولا رقيب. وأذكر قصة رواها لى مدير عام لمصلحةالسكك الحديدية إستقال منذ بضع سنوات وكان معروضا عليه العمل في شركة أجنبية بمرتب يفوق مرتبه عدة أضعاف . واستدعاه رئيس الوزراء ورجاه أن يبقى فقال المدير السابق . - إنني من أجل مصر مستعد أن أترك المرتب الضخم المعروض على في العمل خارج الحكومة وأبقى ولكن بشرط واحد .

وقال رئيس الوزراء.

--- مأ هو . قال

- حين عينت مهندسا بالدرجة السادسة بمصلحة السكك الحديدية تسلمت دفتر جزاءات فإذا وجدت أي تقصير أثناء تفقدي للآلات والعربات وقعت الجزاء الفوري على العامل المقصر واليوم وأنا في أكبر منصب في المصلحة لا أطلب شيئا إلا أن يكون عندي دفتر مثل الذي تسلمته وأنا موظف أبدأ حياتي في هذه المصلحة نفسها .

وقال رئيس الوزراء

- هذا غير ممكن

واضطر المدير أن يقول -

- وأنا أسف لا أستطيع البقاء في منصب لا مسئولية لي فيه إلا أن أتمتع باللقب دون أي فعالية .

واستقال المدير العام وأعتقد أن كل الذين جاءوا بعده يرياءون أن يقولوا نفس الذي قاله هو ولكنهم يعلمون أنه مستحيل التنفيذ.

إن عهد الطغيان قدم الرشاوي من دماء مصر إلى التجمعات الكبرى واليوم تغلق دوننا المسالك .

فإذا قلنا أدركوا المجالس التشريعية في مصر وحافظوا على كرامة مصر بإلغاء نسبة الخمسين في المائة في مجلسي الشعب والشوري وجدنا من يقول هذا مخالف للدستور وإذا قلنا إن الاقتصاد المصرى قد دمر تدميرا تاما بالقطاع العام على صورته الراهنة والقوانين التي تحكم العال وجدنا من يقول هذا مخالف للدستور.

وإذا قلنا إن مصر قد تدهور التعليم فيها حتى أصبح جهلا وحتى صارت الشهادة العالية فيها لا تعنى أن صاحبها نال ما ينبغى من التعليم وإذا قلنا أدركوا التعليم بالمال من القادرين . . ومن القادرين وحدهم وجدنا من يقول هذا مخالف للدستور .

ووسائل تغيير الدستور واردة في الدستور نفسه فإذا لم يتغير الدستور لإنقاذ مصر فلأى شيء يتغير الدستور .

الأمر الذي لا شك فيه أن هذا الدستور قد وضع من أجل المصلحة العليا لمصر وإذا كان الدستور قد وضع من أجل مصر فلا يعقل أن نضحى بمصلحة مصر من أجل الدستور وإذا كان ما نطالب به عدلا فالعدل أحق بأن يتبع فى الدستور أولا

فالدستور هو أبو القوانين فإذا لم تتحقق فيه العدالة فهيهات لها أن تتحقق في أي ناحية من نواحي الحياة .

وإن هذه الموضوعات التى تثيرها أساسيات فى حياتنا ونحن ندرك الآن الأزمة الطاحنة التى نواجهها فإذا لم ناخذ طريقنا فى شجاعة وفى إصرار إلى الأساسيات فكل الذى يصدر من قرارات ومن قوانين لن يفيد إلا كها يفيد كوب ماء نلقيه على حريق يلتهم بلدا بأكمله . . ويأبى الله هذا والمؤمنون .

ليس شيئا بغريب على الشيوعيين وقد تعودنا أن يطلعوا على الناس فى كل يوم بلون جديد من الجرأة على الحق والإساءة إلى مشاعر الناس قاطبة والتهجم على العدل الواضح الذي لا يختلف عليه اثنان مادام ليس بينها من هو صاحب غرض أو ماثل مع الهوى أو حاثد عن الطريق القويم الذي لا شك فيه ليس شيئا على الملحد بغريب وما من شيء منه يدعو إلى الدهشة وأى تصرفي يمكن ان يثير العجب من قوم باعوا دينهم بالمال وتخلوا عن أوطانهم ورضوا أن يكون وطنهم بلادا أخرى وانسلخوا عن جماعتهم ليخلصوا ولاءهم لجماعة أبعد ما تكون عن مقدسات جماعتهم ومثلها وقيمها وأخلاقها .

ليس شيئا بغريب من قوم هذا دأبهم ولكننى مع ذلك فجعت دهشة وعجبا وأنا أتابع الحملة الجديدة التي يشنها الشيوعيون على أبطال أفغانستان وزادت فجيعتى وهم يطلقون على الشعب الأفغان الذي يقاوم الاستعمار متمردين أيكون المدافع عن حقه متمردا ماذا يقول هؤلاء الملاحدة ؟

إنهم لا يشنون حملتهم على الجيوش الغازية المعتدية ولا على الحكم العميل السفاح لا . . ليست على هؤلاء حملتهم .

وَإِنْمَا حَمَلتُهُمْ عَلَى المُجَاهِدِينَ الأَبطَالُ الْذَينَ يَقَفُونَ بَأَيْدُ عَزِلاءَ أَمَامُ الوحوشُ الضارية الذين يغزون وطنهم .

ترى أتولاك العجب أيها القارىء أعرفت فى حياتك وقاحة مثل هذه الوقاحة وما أضعف الكلمة فى وصف هؤلاء المصريين أو الذين يقولون إنهم مصريون وهم يؤيدون الاحتلال والغزو والجبروت وسفك الدماء والاعتداء على أمن الدول وسلامتها بلا وازع من ضمير أو حياء .

لا يشك أحد أن ألا وامر قد صدرت لهم من حزبهم بشن هذه الحملة الرعناء الظللة الهوجاء على قوم يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله ثم يرمون بأنفسهم إلى أتون الهول الذي فتحه عليهم الغزاة .

ولا يشك أحد أن هذه الأوامر كانت مشفوعة بالمغريات وبالتهديدات في وقت معا ولكن ألم يبق للشيوعيين في مصر بقية مها تكن هينة من خجل ؟ أو ظل مها يكن واهنا من حياء ؟

أو أثارة مهيا تكن واهية من الحفاظ على مشاعر المسلمين الذين يعيشون بينهم بل لا يبالون بمشاعر المؤمنين جميعا لكم قرأنا كتابات فى أزمان مختلفات وفى عصور عديدة فيا وجدنا كاتبا واحدا يدافع عن الاحتلال والقهر وغزو الدول المطمئنة الوادعة فأى كتاب هؤلاء الذين طلع علينا بهم الزمن الأخير وفى أى مداد يغمسون أقلامهم إلا أن تكون الدماء هى مدادهم والمال المنهوب والرشوة المنهمرة باعثهم والمدى تنكسر أمامه كل مشاعر الإنسانية التى أودعها الله فى نفوس البشر.

يشهد غزو أفغانستان اليوم العام السابع له بعد أن بدأت روسيا هذا الغزو بجيش قوامه ثمانية آلاف وخمسائة جندى وثمانمائة دبابة وثلاثمائة طائرة وما أضخم هذه الأعداد في مواجهة شعب أعزل ليس بيده إلا بنادق عتيقة الصنع ولأن روسيا لا تعرف معنى الإيمان فقد حسبت أن الغزو لا يستغرق أكثر من بضع ساعات من نهار أو ليل ولكن روسيا تجهل أن هؤلاء الضعاف أجساما هم العمالقة نفوسا وأن هذه الأجساد الهزيلة تملك قوة أعظم من أسلحة العالم أجمع.

إن قوتهم هي إيمانهم أن لا إله إلا الله التي تخفق بها قلويهم وآن محمدا رسول الله التي تجرى بها دماؤهم في العروق وبهذا الإيمان صد هؤلاء الغزاة الزحوف الغازية وبهت الذي كفر وإذا الغزاة الجبابرة يطلبون المدد ويتوالى المدد إرسالا فإذا جنود الغزو ترتفع أعدادها إرتفاعا مذهلا فالآلاف الثمانية لا تصبح عشرة أو عشرين أو خسين أو مائة.

بل تصبح ماثتين وثلاثين ألف جندى وإذا الدبابات التي تحارب اليوم في أفغانستان تصبح ثلاثة آلاف دبابة وإذا الطائرات تصبح سبعاثة طائرة كل هذه الجيوش تحارب الحق والحق وحده .

ومع كل هذه الجحافل الضخمة لا يستطيع الغزاة أن يستولوا على أكثر من عشر مساحة أفغانستان ويظل المجاهدون المؤمنون محتفظين. بتسعة أعشار أرضهم .

وترغم الحكومة العميلة الجيوش الأفغانية النظامية أن يحاربوا ،آباءهم والمحوتهم وأبناءهم ويحاول بعض منهم أن يرفض هذا القتال المفروض عليهم مع ذوى قرباهم وأصحاب الأرض والحق فإذا بالحكومة العميلة ترغمهم إرغاما

ساحقا أن يستمروا في حرب أنفسهم وتطلع علينا وكالات الأنباء بخبر عنوانه إعدام عشرين جنديا أفغانيا رفضوا القتال ضد الثوار.

وتستمر الحرب سبع سنوات والجيوش الزاحفة بكل جبروتها محاصرة بالإيمان حولها وتصبح كمن مشى إلى رمال متحركة تبتلع كل قادم إليها ولا تتركه حتى عوت خنقا فيها ويزداد السعار وتتحول الجيوش السفاكة المغلوبة المدحورة من حرب الرجال إلى محاربة الأطفال فإذا هم يعذبون الأطفال ويقتلونهم أمام أنظار آبائهم وأمهاتهم ويذكر الأفغانيون ما شهده أتباع الرسول من كفار ذلك الزمان الجاهلي ويزدادون إصرارا على التمسك بإيمانهم وبأرضهم.

وقد يقول قائلهم ولكن عتاة مكة والمجرمين من أهل الكفر لم يعذبوا الأطفال أمام والديهم ثم ما يلبثون أن يرتدوا إلى إيمانهم إذن فبشرانا فبقدر الهول الذى نشهده يكون إكرامنا عند العدل المطلق عالم الغيب والشهادة .

هذه الوحشية التي لم يشهد أي تاريخ لها مثيلا يباركها الشيوعيون في مصر يإيعاز من شياطينهم وتتوالى مقالاتهم في أكثر من . . مجلة تؤيد الغزو وتتمدح به وتذكر أفضاله وأثاره العظيمة على البلاد وهم في حمأة اندفاعهم في المديح لاينسون أن يقولوا إن الغزو يعمل على نشر التعليم جميعه والتعليم الديني خاصة ولايذكرون أن الهاربين من جنات بلغوا في باكستان وحدها ثلاثة ملايين نفس ولايهمهم ما تتناقله وكالات الأنباء عن السرقات والرشي والاعتداء على الحرمات التي تقارسها القوات الغازية على أفغانستان جميعا حكومة وشعبا .

مالهم هم وهذا ؟ إن الأوامر قد صدرت لهم أن يمدحوا وأن يقولوا إن الغزو حمل معه إلى أفغانستان الحياة السعيدة الهائثة وأنه طبق قوانين الإصلاح الزراعى ومبادىء ماركس الخالدة ووهب الشعب المكاسب الاشتراكية وتتزايد جزأتهم على الحق فيصبون سخيمتهم على السادات الزعيم الخالد أنه سلم أسلحة روسية للمجاهدين ويرون أن هذا الذي صنعه السادات عمل من أعاله الجديرة باللوم فهم اليوم يرون أن كل ما صنعه السادات سيء حتى مساعدة أصحاب الأرض أن يستردوا أرضهم ،

ويقول قائلهم إن الروس اكتشفوا البترول والغاز وفتحوا لهم العيادات الطبية وجهزوها وإنشأوا مصانع للسيارات بل أنشأوا عشرات المصانع ونشرت الجيوش المعتدية المحبة والسلام في ربوع البلاد إلى غير هذا من المآثر والأفضال التي تعود الاحتلال أن يدعى أنه يفعلها في الأراضي المحتلة وكلها أكاذيب لاظل لها من الحقيقة وما يقولها قائل إلانال ثمن قولها .

أحسب أن الغيظ قد تملكك ما تقرأ . ولكن ما يهم المهم أن يتمدّحوا بالغزو والاحتلال والقضاء على الدين والإيمان وحق الإنسان الطبيعى في أن يعيش آمنا في وطنه مطمئنا وقد سمع من يقول وأى عجيبة فيها يصنعون أنسيت أنهم أيدوا احتلال إسرائيل لفلسطين هاتفين بحياة روسيا التي كانت الدولة الثانية في العالم إعترافا بالدولة الإسرائيلية لم تسبقها في ذلك إلا أمريكا التي مازالت الوطن الأم لإسرائيل حتى اليوم وهم أنفسهم اليوم الذين يلصقون بالسادات العظيم كل ما في قاموسهم من سفالات لأنه وقع السلام مع إسرائيل وهم هم أنفسهم أعلى الناس صوتا في الدفاع عن فلسطين وعن القضية .

متى كان لهم رأى يقفون إلى جانبه أو مبدأ يثبتون عليه إلا الإلحاد بالله ورفض الانتهاء إلى الوطن .

ولا يكتفون بالقول بل هم يشفعونه بالعمل ويؤلبون العيال في المحلة وفي شركة إسكو بعد أن خاب سعيهم في تجمعات الطلبة يريدون لمصر أن يتحطم فيها الإنتاج وأن يعمها الحراب لأن تربتهم هم هي الأرض الحراب ولولا أن رئيس مصر مسلم قوى الإيمان مصرى عميق المصرية لطالبوه أن يستدعى الجيوش الغازية في أفغانستان لتنشر في مصر الخير والبركات والسعادة والهناء التي لا يخجلون أن يقولوا إن الجيوش الغازية قد نشرتها في أفغانستان .

ليقل الشيوعيون ما يشاءون ولكن أحسب أنه ينبغى أن يقف بهم الأمر عند الكلام فإذا تعداه إلى العمل وإلى التسلل في الجهاعات من عبال إلى غير عمل وعبال فنحن لهم بالمرصاد فإن الأمر جد لايصلح معه الهزل وإذا كانوا يركبون الحرية ليقتلوا بها الحرية فليكن هذا في الكلام فقط وهم في هذا الميدان يحرحون ماشاء لهم المرح حتى لقد طغا صوتهم في أجهزة الإعلام على كل صوت وهم يقولون في مجلاتهم وفي الصحف القومية ما شاءوا أن يقولوا ولكن الفرق بعيد بين صيحاتهم هذه وبين أن تصبح هذه الصيحات عملا وفتنة تؤلب المخابيل البلهاء على الديمقراطية والحرية التي تنعم مصر بها اليوم.

وإذا كانت الحكومة قد وسعت لهم مجالات الإعلام جميعها من صحف إلى مجلات إلى إذاعة إلى تليفزيون فإن على هذه الحكومة نفسها أن تمنعهم أند يثيروا الفتنة ويشعلوا الثورات.

وإذا كان وجودهم الواضح بالإعلام يهدد الاقتصاد المصرى تهديدا عنيفا تدريه الحكومة كل الدراية .

فإن الفتنة التي يريدون إشعالها هي القضاء الكامل على هذا الاقتصاد الذي لايحتمل اليوم أقل هزة فحسبه ما يعاني وحسبنا نحن المؤمنين بالله فإنه نعم الوكيل.

--

رئيس حمهورية مصر رجل نادر المثيل في طهارة اليد وشرف الذمة والبعد كل البعد عن مواطن الشبهات . . أذكر أنني كنت يوما في مكتب أحد الوزراء بالمملكة العربية السعودية فإذا أحد الجالسين يوجه إلى الحديث .

-أسمعت مافعله رئيسكم منذ قريب قلت

## ـ لا أعرف ما تقصده

## قال:

لله شاعت هنا قصة نتناقلها جميعا وكلنا إعجاب برئيسكم فقد قبل إن ابنه سافر إلى فرنسا في رحلة دراسية فإذا أبوه يشترى له تذكرة سفر سياحية في الدرجة الثانية بعد أن أجرت عليها الشركة التخفيض الذي تمنحه للطلبة جميعا وسافر إبن رئيس الجمهورية دون أن يحيط به أي مظهر من المظاهر التي تلحق بأبناء الرؤساء.

## قلت :

- أنا لم أسمع بهذ القصة ولكنها ليست عجيبة على رئيسنا فهكذا هو وحين عدت إلى القاهرة تأكدت من صدق ما رواه لى المواطن السعودى وللناس همس مسموم ولحم بينهم حديث يستعذبون فيه الخوض فى أقدار الناس وأمانتهم .

ومثلى بعدما يسمع كل ما يدور هسا وأغلب إن لم يكن جميع ما يتناقله الناس في تنادمهم أقسم ــ وما أنا بعاجة إلى قسم ــ أن أحدا لم يذكر الرئيس محمد حسنى مبارك إلا وتحدث عن طهارة يده وبعده كل البعد عن أى مظنة لشائبة ولقد قلت إننى لست بحاجة إلى قسم لأن هذا الذي أقوله سيؤيدني فيه كل قارىء سواء كان مؤيدا للرئيس مبارك أو معارضا له .

كان من الطبيعي إذن أن تصبح الطهارة هي سمة العهد جميعه وأن تكون هي الصفة التي يتحل بها كل من يجلس على مقعد ذي سلطان وإدارة.

ولكن ـ وا أسفاه ـ الهمس يدور فى كل مكان بكبائر التهم والناس تلوك كثيرا من الأسهاء بشتى سرقات واحتيالات واستغلال للنفوذ واقتناص للفرص واستيلاء على ما ليس لهم بحق وتستر على لصوص وحماية لمن يستحلون أموال الدولة .

والهمس يدور أن كثيرا من الاتهامات حولت إلى المدعى الاشتراكى وقد أكرمنا الله فى منصب المدعى الاشتراكى بقاض من أمجد القضاة وانقاهم سمعة وأحسنهم سيرة وأشرفهم قصدا وغاية وتصرفا إلى جانب علم وافر وقدرة فائقة على مواجهة قضاياه فالذى لا شك فيه إذن مع ما يعرفه الجميع عن هذا القاضى أن جهازه ليس فيه العدد الكافى للاضطلاع بذلك الكم الوفير الذى يتدفق على عكمته.

وليس الأمر يسيرا فإن وظيفة المدعى الاشتراكى تعتبر من أخطر الوظائف إن لم تكن أخطرها فى هذه السنوات التى نجتازها ومصر فى أشد الحاجة إلى هذه المحكمة لتواجه الفساد الذى يحيق بأجهزتها والذى حاق بها فى خروج مصر من الاقتصاد المغلق الى الاقتصاد الحر ومن عصر الحكم المفرد الى عصر الديمقراطية والحرية.

وأن التقرير الذي طلع علينا به مكتب المدعى الاشتراكي يظهر بجلاء حاجة مصر الماسة إلى هذه المحكمة ولكن لابد أن يتهيأ للمدعى الاشتراكي كل ما يتطلبه عمله الخطير من معاونين يستطيع بهم أن يواجه هذه الموجة الطاغية من الفساد والرشوة والسرقة واستغلال النفوذ.

ولا مجال للقول هنا إن وظيفة المدعى الاشتراكى وظيفة إستثنائية في السلطة القضائية فإن الحالة الاستثنائية لابد أن تواجهها الدولة بقضاء إستثنائي والقائمون بالأمر في مكتب المدعى الاشتراكي قضاة جميعهم من السلطة القضائية وعلى رأسهم قاض من أعظم قضاة مصر فمن الطبيعي إذن أن يكون عددهم كافيا لما استشرى في مصر من فساد فإنه لولا المدعى الاشتراكي لهربت من مصر أموال تزيد على الأموال التي هربت أضعافا مضاعفة ولولاه لأفلت من العقاب مجرمون ارتكبوا أبشع الجرائم معتدين على الآمنين من بني مصر وشر عدوان لهم على اقتصاد مصر نفسها .

إن مصر اليوم تعانى أعظم ما تعانى من شاغلى مناصب كبرى ثارت حولهم وحول أقاربهم الأقربين تهم دامغة .

وتعانى مصر اليوم من قيادات تنحرف باتجاهها إلى أسوأ ما واجهته مصر من أهوال سياسية واقتصادية وخلقية واجتماعية .

وقد عاشت مصر فترة طويلة من الزمن فى ظل حكم حطم القيم الأخلاقية والإنسانية شر تحطيم ونرى الكثيرين عمن عملوا فى ظل هذا الحكم يتولون اخطر المناصب وأكثرها حساسية وفعالية .

وللسياسة والحكم رجال أولا وقبل كل شيء فإذا فقد الشعب ثقته فيمن يتولون المناصب الخطيرة في دولته فكيف يمكن أن يثق باقتصاد دولته وكيف يجوز لنا أن نطالبه أن يقدم أمواله في المشاريع الاستثهارية وكيف نريد بمن يملك العملية الصعبة أن يساهم بها في اقتصاد مصر وكيف نأمل أن يساهم أبناء مصر في الخارج في دعم اقتصاد مصر ويرسلوا أموالهم إلى مصر وديعة والوديعة لابد أن تكون وادعة أمينة فمن أين يأتي الأمن الى نفوس المصريين في الخارج وهم يرون المصريين في الخارج وهم يرون المصريين في الداخل يخافون على أموالهم من هول الإشاعات التي تحيط بهم مع الهواء الذي يتنفسون ومع الماء الذي يشربون وأين الأمان في بلد تتعالى فيه صيحات أقوام يشرفون على قطاعات هامة في حياتنا نسمع في رئين صيحاتهم القضاء على الحرية الاقتصادية أو الحرية السياسية .

وهكذا كان حتما علينا أن ننظر في أمر هؤلاء الذين يتولون مناصب ولابد أن يكون اختيارنا لهم مبعثا للفوز بثقة الشعب فيهم فإنه لا أمل لنا أن ينتعش إقتصادنا إلا إذا استقرت الثقة كل الثقة بمن يتولون عظائم أمورنا.

إن انصار الطغيان ودعاة الشيوعية اصبح لهم اليوم في مصر صوت مرتفع عالى الطبقات تؤيد كوارثهم بعض مناصب غاية في الأهمية وعلى درجة عالية من الحساسية .

والصوت المرتفع يستطيع أن يبتلع في أطوائه الحقائق المؤكدة والذي لا شك فيه أن شعب مصر يكره الطغيان كها يكره كل شعب أن يحكمه طاغية . والذي لا شك فيه أن شعب مصر يرفض الإلحاد ويؤمن بالله إيمانا عميق الجذور بعيد الأصول .

ولكن الأصوات المرتفعة التي هيأ لها الإعلام المصرى أن تكون صيحات بعيدة المدى إستطاعت أن تبتلع المبادىء الحقيقية التي يعتنقها الشعب المصرى والتي يحافظ عليها حفاظه على الحياة وهى الحياة وهو يؤكد ذلك بالأدلة الدامغة وأقربها الانتخابات التي لم يستطع الشيوعيون فيها أن يفوزوا بمقعد واحد.

ولم يكن عجبا أن يكون هذا دأب الشيوعيين في كل مكان في العالم ولعل آخر ما بدا من كراهية الناس لهم إنتخابات السودان وقد كان صوتهم في السودان

مرتفعا عاليا ذا هزيم كهزيم الرعد حتى لقد ظننا أنهم سيفوزون بالأغلبية في انتخابات المجلس النيابي وتتم الانتخابات وتظهر النتائج فإذا هي حتى هذه اللحظة التي أكتب فيها مقالي تسفر عن نتائج تؤكد أن الشعوب لا تطبق الشيوعية ولا تتصور أن تحكم بها فحين يفوز حزب الأمة السوداني بثانية وثهانين مقعدا ويفوز المستقلون بخمسة مقاعد لا ينال ويفوز حزب الاتحاد بستين مقعدا ويفوز المستقلون بخمسة مقاعد لا ينال الشيوعيون إلا مقعدين ربحا نجحا برغم أنها شيوعيان لا لأنها شيوعيان . هكذا الشعوب في جميع أنحاء العالم من غربه إلى شرقه لا يختلف في ذلك شعب عن شعب ولا أصحاب بيت عن أصحاب بيت آخر .

وهكذا كان حتما علينا أن ننظر في أمر هؤلاء الذين يتولون مناصب ولابد أن يكون إختيارنا لهم مبعثا للفوز بثقة الشعب فيهم فإنه لا أمل لنا أن ينتعش إقتصادنا إلا إذا استقرت الثقة كل الثقة بين من يتولون عظائم أمورنا.

شابا يافعا في أروقة حزب الأحرار الدستوريين لم تكن سنه قد بلغت وأيته العشرين بعد وكان متحمسا للحزب حماسا جنونيا مندفعا حتى لقد كان رجالات الحزب لا عمل لهم معه إلا كبح جماحه والحد من اندفاعه وكان في الاجتهاعات هو دائها البادىء بالهتافات وكان يظل يهتف حتى يضطر الخطيب إلى أن يرجوه أن يعطيه الفرصة ليكمل خطابه.

حتى إذا أنتهى الخطباء تجده وقد بح صوته حتى لا تستطيع أن تسمع منه كلمة إلا إذا أملت أذنك حتى تلتصق بفمه .

وفى هذا السيل الجارف من التحمس المندفع المتدفق عرفنا أنه يذهب الى الهيئة السعدية وأنه يبدى من الحياس لمبادئها نفس ما يبديه لمبادىء حزب الأحرار الدستوريين وأنه يهتف لزعهاء الهيئة السعدية كها يهتف لزعهاء حزب الأحرار الدستوريين . .

وكان الحزبان مؤتلفين في الوزارة وأغلب الأمر بل من المؤكد أن أعضاء الهيئة السعدية عرفوا أمر اتصاله بحزب الأحرار الدستوريين كها عرف حزب الأحرار أمر اتصاله بالهيئة السعدية.

ومن المؤكد أيضا أن رجالات الهيئة كانوا يكفكفون من غلوائه ويعقلون المندفع من تهوره وظل هذا حاله حتى سقطت الوزارة المؤلفة وتألفت الوزارة الوفدية وكان الفتى قد أصبح فى الجامعة فإذا هو فى سهولة ويسر يهجر حزب الأحرار الدستوريين والهيئة السعدية جميعا وينقل تحمسه إلى الحزب الوفدى فهو عضو فى لجان شبابه وهو هو المتزعم للهتاف حتى يبح صوته وهو هو المتصدر فى احتفالات الحزب وما أكثرها يوزع الأدوار على الهاتفين ويؤلف كلمات الهتاف ويخص كل وزير من الوزراء بفيض من الثناء ويغمر كلا منهم بموفور من المديح والفتى مرن على الهتاف مرانا قل أن يجيده أحد فى مثل سنه وتلك ميزة ليست قليلة والشأن فى مكان توجد به تجمعات أو اجتماعات أو خطباء .

وكان الفتى يستفيد من هتافاته هذه فوائد ليست بالهينة الشأن ولا الضئيلة العائد فهو قد حصل على مدى سنوات هتافه على كل الإعانات التى تقدمها الوزارات لمن ضاق عليهم الزرق.

نال من وزارة الأوقاف ومن وزارة الشئون الاجتماعية وعمل في كل صحف هذا الزمان لا كمحرر فلا شأن له هو بالتحرير وإنما عمل كمورد للإعلانات من الحكومة وناهيك بإعلانات الحكومة من مورد لا ينقطع سيله ، ولا ينضب غمره ، ولا يفيض ماؤه وقد كانت أغلب الصحف والمجلات تكاد تعيش على هذه الإعلانات وهكذا استطاع الغتى أن يصلح شأن نفسه أما شأن ذويه فهو غير مسئول عنهم فقد كان أبوه موظفا ضئيل الدخل هزيل المرتب وكان إخواته ثلاثة لم يفكر يوما أن يعين أهل بيته بما يجعل الحياة معقولة أو ممكنة بل أنه يرغم أباه ؟؟ أن يشترى له الملبس أيضا أما أنه يطعم بالبيت فهذا أمر يراه طبيعيا فها دام أبوه قد أي به إلى الحياة فهو مسئول أن يطعمه حتى يتخرج وهو لا يرى أن هذه القاعدة يمكن أن يرد عليها استثناء مهها يكن هو موفور الدخل ومهها يكن أبوه مجهدا قليل المال كثير النفقة .

ومع المران والأيام صار يسافر إلى بلدته يبحث عن طلاب الحاجات ويتشفع لهم وينال من جداواهم ما يعتبرونه رشوة وما يعتبره هو حقا له لا شك فيه . وما هي إلا زيارة أو إثنتان إلى البلدة حتى أصبح الفتى مقصد قريته والقرى المجاورة جميعا وأصبح أمره مشهورا وأصبحت أسعاره معلومة لا يجهلها أحد أما قصاده فيكثرون وكل من يقصده بمعضلة يجلها له فشفاعته عند ذوى الشأن مقبولة وهو دائها عندهم موضع ترحيب .

وأركان الصفقة معروفة واضحة المعالم يستجيب الوزير للشفاعة من الفتى ويهتف الفتى باسم الوزير في حفلات الحزب ومن الناحية العكسية لا يستجيب الوزير بشفاعة الفتى فلا يهتف باسم الوزير وحتى أكون صادقا مع نفسى ومعك لم يكن كل الوزراء في العهد الوفدى أو غيره من العهود يهتفون في كثير أو قليل بهتافات الفتى أو صراخه فإذا استجابوا لشفاعة منه فهى استجابة حزبي كبير لشاب من شباب الحزب والفتى لا يهمه الباعث عند الوزير وإنما كل ما يهمه أن يحقق ما كلفه به دافعو الرشاوى وليكن الباعث بعد ذلك ما يكون فهو لا شأن له

<sup>·</sup> واحترقت القاهرة .

وراحت الوزارة تتنقل تاثهة من عهد إلى عهد فيا استقرت على رئيس ولا تريثت عند وزير وزاغت أعين الفتى فأصبح لا يدرى اسم من يهنف ولا بمن يصل أوشاجه ولا إلى أى كرسى يمد حباله .

وجاءت الثورة واتضحت المعالم ووضحت له الأمور وضوحا تاما .

كان صوته بالمران والمهارسة أعلى الأصوات في الهتافات وتنقل الهتاف من رئيس إلى رئيس في مثل السهولة واليسر التي كان يتنقل به من حزب إلى حزب فيها قبل الثورة وحين استقر الحكم كان الفتي أصبح شابا ذا خبرة واسعة بمعرفة الطريق الذي يختار أعظم الهاتفين شأنا وأعلاهم صوتا.

إنضم الشاب إلى هيئة التحرير وما هى إلا لفتة زمن حتى أصبح من أعظم أعضائه نشاطا فكان طبيعيا أن يرشح نفسه لمجلس الأمة وكان غريبا أن ينتخبه الذين قضى مصالحهم فهم ينتخبونه على الرغم من أنهم هم أنفسهم كانوا يقدمون له الرشاوى في جميع العهود.

وحين أصبح في هذا المكان المرموق رفع أسعاره في القيام بالشفاعات شم ضاعفها عدة أضعاف وقال ووجد من يصدقه إنه لا يأخذ لنفسه وإنما هو يشرك معه الكثيرين الذين يعاونوه في قضاء الحاجات وبصورة تلقائية إنتقل الشاب من هيئة التحرير إلى الاتحاد القومي ورفع أسعاره مرة أخرى.

ثم أصبح فى مقدمة العاملين فى الاتحاد الاشتراكي وكان من المعقول جدا أن يصبح عضوا في التنظيم الطليعي .

وكان عضوا فى المجلس الذى رقص للهزيمة وكان تصفيقه يومذاك واضح المعالم بين السيات وذهب عهد بأكمله وجاء عهد آخر تسلل إليه فى أناة وخبرة فإذا هو عضو فى منبر مصر ثم هو عضو فى حزب مصر ثم هو عضو فى الحزب الوطنى وهو دائها عضو بمجلس الشعب وهو دائها يحصل على أعظم الأصوات من الناخيين .

وما دام قد صفق للهزيمة فقد أصبح من الطبيعى بل من المحتم ان يصفق تصفيقا مضاعفا عشرات المرات للنصر الرائع الذي لم يشهد العرب له مثيلا في العصر الحديث وصفق في حماس لا مثيل له لما أعقب النصر من خطوات السلام الحالدة.

ولكن العجيب في أمره أنه إذا جلس في جماعة يهاجمون كامب دافيد وافق المهاجمين في رأيهم فإذا إنتقل إلى جماعة يؤيدون كامب دافيد كان أشد منهم حماسا في تأييدها .

ظاهرة عجيبة هذا الفتي.

أم ترى لم يصبح ظاهرة عجيبة الست أدرى ؟! وتسالني ـ ولا شك أنك ستسالني من هو ؟

أهو هذا الرجل أم هو ذاك وكيف لى أن أعلم ربما كان هذا وذاك جيما فقد تشابه الخلق علينا ومن أين لى أن أدلك عليه وأنا أروى لك قصة تمتد جذورها نيفا وأربعين عاما وما أحسب أنني مقصر فالملامح المحددة قد ضاعت في عيني ولم يبق أمامي منها إلا الخطوط العريضة أقدمها إليك وأنا واثق أنك أنت ، أنت أيها القارىء ستعرف الملامح بكل وضوح وستتبينها بكل دقة فإن ذاكرتك أنت دائيا أكثر نشاطا وأعظم تركيزا فيا على بأس أن أترك لك أنت أن ترى من ألمحت إليه وأن تتعرف على اسمه وسياته ، بل إنني واثق أنك ستصل من الأمر إلى أبعد من ذلك فإنك قادر لا شك أن تذكر لى إسم أمه وأبيه واسم زوجته وبنيه وما ساروا فيه جيعا من دروب وما ارتادوا من طريق فأنت دائيا أيها القارىء أعظم الناس فيه جيعا من دروب وما ارتادوا من طريق فأنت دائيا أيها القارىء أعظم الناس غليا بمن حولك وما حولك فشأنك وهذا الفتي الذي أصبح شابا ثم صار كهلا يأخذ طريقه إلى الشيخوخة ولكن بخطوات نشطة وصوت عال مرتفع الضجيج لم يأخذ طريقه إلى الشيخوخة ولكن بخطوات نشطة وصوت عال مرتفع الضجيج لم السن منه وما أوهنته السنون .

اعجب عاية العجب حين أمر بحرم الجامعة فأشهد صفوفا لا تنتهى من السيارات من بينها سيارات فارهة يتناقل الناس فداحة أثهانها وتصل هذه الأثهان إلى عشرات الألوف وأرى الشباب من تلاميذ الجامعة يتقاطرون الواحد تلو الآخر ومن بينهم من هو فخور بسيارته ذات الثهانين ألفا أو التسعين .

أهؤلاء يتلقون تعليمهم بالمجان؟

أهؤلاء يحتاجون من الدولة إلى دعم ليتعلموا به؟

كره الله هذًا والمؤمنون .

وعند بدء العام الدراسي أجد آلاف البيوت تسعى لإدخال الأطفال البادئين إلى المدارس الخاصة ويتخرج هؤلاء الآلاف في المدارس الخاصة وقد حملوا في أيديهم شهادة الثانوية العامة بلل آباؤهم وذووهم آلاف الجنيهات ليتيحوا لهؤلاء الأبناء أن يحصلوا على هذه الشهادة ويحصلوا معها على لغة أجنبية تكون لهم سندا في الحياة أعظم به من سند ويخطون هؤلاء إلى الجامعة المصرية فإذا التعليم فيها بالمجانية الكاملة ؟

فهل هذا معقول ؟

أينفق الطالب عشرة آلاف جنيه أو إثنى عشر ألف جنيه أو أكثر ليحصل على شهادة الثانوية العامة التي تؤهله للدراسة في الجامعة حتى إذا أدرج اسمه في كشوف طلبة الجامعة وأصبح يتلقى تعليمه من أساتلة أغلبهم حاصل على الدكتوراه إذا كانت الكليات نظرية أو هو يكلف الدولة التي تثن وتتألم من قلة الموارد مبالغ طائلة ليتعلم في الكليات العملية مثل الطب والهندسة دون أن ينفق مليا.

واحد كيف يسوغ هذا كيف يدفع هؤلاء الطلاب آلالف الجنيهات للمدارس الخاصة ويتعلمون تعليمهم العالى بالمجان ولماذا تهون الأموال وتقدم في سهاحة ويسر إلى أصحاب المدارس الخاصة والأجنبية حتى إذا بلغت هذه الأموال أبواب

الجامعة المصرية التي تقوم الدولة بأعبائها جمعيا أججمت الأموال عن حرم الجامعة وتسربت إلى سيارات مجرمة وقحة لا حياء فيها ولا خبجل.

احسرام على بالابله اللوح حلل للطير في كل جنسس حلال للطير في كل جنسس كسل دار أحسق بالأهسل الا عسن الحكسومة أنها ستسمع للموظفين في خبينت مسن المسذاهب رجسس بالقيام بأعمال أخرى في غير أوقات

إن الجامعة أولى بهذه الأموال والدولة أكثر حاجة إليها من المدارس الحاصة ومن السيارات التي لاتتقى الله في فجور أثبانها.

ليكن التعليم في الجامعة بالمجان ولكن ليكن هذا مقصورا على غير القادرين فقط أما هؤلاء الذين يحصلون على شهادة الثانوية العامة من المدارس الخاصة ويبذلون آلاف الجنيهات المؤلفة وأولئك الذين يشترون السيارات ويقفون بها على أبواب الجامعة فليكن تعليمهم بالمصروفات الكاملة بل ينبغى أن تكون المصروفات منهم كافية لتقوم بشأن غير القادرين من الطلاب فها قيمة المال إذا لم يكن عونا لزميل عتاج أو لأخ ضئيل المصدر.

وليس يصلح حجة الدستورينص على مجانية التعليم ففي ظل هذا الدستور نفسه تتقاضى الجامعة الأمريكية المبالغ الفادحة نظير المصروفات.

ولم يُحدث في تاريخ العالم أن اجتمع في بلد واحد نُوعان من القوانين يعارض كل منهما الآخر ومصر الآن تمر بظروف استثنائية وإذا لم تواجه مناحي الإنفاق بالحزم وبالصدق وبغير محاولات رخيصة للتشدق بالألفاظ فإن مصبرنا إلى بوار لا يعلم إلا الله مداه.

فى أى بلد من بلاد العالم تلتزم الدولة بتعيين جميع الخريجين يعلم الله أن هذا القانون يصدر حين صدر لرشوة الخريجين وتسميم الآبار أمام كل من يريد إصلاحا فى هذه الدولة ويعلم الله ويعلم الناس أن هذا القانون لم تبذل فيه أى دراسة ولم يحظ بأى تعمق ولم ينل أى نظر رشيد إلى المستقبل وهل أدل على ذلك من أن الخريج الآن يظل قابعا فى بيته السنوات الطوال فى انتظار خطاب القوى العاملة حتى إذا جاءه هذا الخطاب تم تعيينه بجنيهات أصبحت لا تستطيع أن تواجه مطالب فرد وحيد فها ظنك بأسرة كاملة قد يكون الخريج مسئولا عنها .

وهل هناك دليل على صدق ما أقول من هذا البيان الذى صدر منذ قريب عن الحكومة أنها ستسمح للموظفين بالقيام بأعيال أخرى في غير أوقات العمل الرسمية ماهى هذه الأعيال.

إذا لم نكن نعرفها فنحن نتعامى عن الحقيقة ونسبح بعيدا عنها في إصرار على التجاهل ولا أقول الجهل .

ألا يعمل هؤلاء الخريجون كسائقين للسيارات الأجرة أو هم يعملون في الفنادق أو في المقاهي أو عهالا في المحلات العامة .

أكنا نعلمهم في الجامعة لينتهي بهم المطاف سائقين للسيارات أو عمالا في المحال العامة .

وأى الطريقين كان أجدى لهم أن يتعلموا في الجامعة لمجرد الزهو والتفاخر أم أن يتعلموا هذه الأعمال التي انتهى إليها مصيرهم.

أما كان الأولى بهم أن يتعلموا الميكانيكا أو يتعلموا في المعاهد الفندقية بدلا من إضاعة سنوات حياتهم للحصول على شهادات لايعملون بها . وأخرى :

ماقصة الخمسين في الماثة من العيال والفلاحين وما الإصرار عليها إن كان ذلك للمحافظة على حقوق الفلاحين والعيال فإنه يعلم ومصر جميعا تعلم أنه ليس بين ربوعها من لايتصل نسبه بالفلاحين أو العيال.

إن جميع أبناء مصر بلا استثناء أبناء فلاحين أو عيال ليس في مصر طبقة تنتسب إلى غير الفلاحين أو العيال حتى طبقة التجار آباؤهم في أغلب الأمر من الفلاحين والندرة منهم من العيال فيا هذا التقسيم العجيب الذي لا يعرف بلد في العالم له مثيلا.

لامثيل له في دولة شيوعية ولا في دولة إشتراكية ولا في دولة ديمقراطية . هو في مصر وفي مصر وحدها دون سائر الأمم . . وكيف يصح في الأذهان أن يختار الشعب أعضاء مجالسه التشريعية والمحلية من العمال والفلاحين الذين لم ينالوا إلا أقل قدر من التعليم .

إن الفلاح أو العامل إذا كانت له قضية هينة الشأن في عكمة قصد إلى عام وأغدق عليه الأتعاب لأنه هو المختص في الشئون القانونية .

والفلاح أو العامل أن شعر بألم في ضرس له قصد إلى الطبيب ودفع ما يطلبه منه هذا الطبيب ليريحه من ألم ضرسه . فكيف يجوز أن تختار الدولة نصف المشرعين فيها من غير المختصين لمجرد أنهم فلاحون أو عمال .

ليس بعجب إذن أن تصدر القوانين دون دراسة مستوفاة فقد قام بدراستها نصف الذين يجب أن يقوموا بهذه الدراسة .

الاينتزك الفلاحون والعيال أن ضرر هذه القوانين الهزيلة يعود عليهم هم أولا وأخيرا فيا مصر كلها إلا عيال وفلاحون أو أبناء عيال وفلاحين لا أستثنى فى مصر أحدا كيف نقبل ان يتولى المختصون أعيالنا الخاصة الضئيلة الشأن إذا قيست بأمور الدولة حتى إذا احتاجت الدولة جميعا والشعب كله إلى تشريع أحلناه إلى غير من مختص إن قانون العيال والفلاحين الذي يحتم انتخاب خسين في المائة منهم يثير من الاحقاديين أبناء الطبقة الواحدة مالا يستطيع أى قانون في العالم أن يثيره فالفلاح أو العامل لايرى أى غضاضة أن يمثله في المجلس التشريعي أى فتى من أبناء قريته أو من أبناء زملائه العيال في المصنع.

ولكنه لا شك يشعر بالغضاضة كل الغضاضة أن يذهب فلاح مثله أو عامل مثله إلى المجلس التشريعي وحين يقول لنفسه أو للناس فيم يزيد عني إبن فلان هذا حتى يصبح عضوا بالمجلس التشريعي ولا يجد جوابا تثور في نفسه نيران الحقد ولا لوم عليه .

ومن ناحية أخرى ما مصير العامل والفلاح الذى ينتخب في المجلس التشريعي لمدة دورة ولا يصادفه النجاح في الدورة التالية إنه يلاقي الهول الأخذ المبين فلا ظل فلاحا ولا هو ظل عاملا عضوا بالمجلس التشريعي ولا هو يستطيع أن يعود إلى حقله فلاحا ولا هو يستطيع أن يعود لمصنعه عاملا وكيف له أن يعود وقد ظل سنوات وهو مشرع بين المشرعين لبس الحلة وركب السيارة التي يسر له المجلس الحصول عليها وأصبح في دنيا أخرى ليس للفاس أو النول مكان فيها .

ليس في مصر من لايعلم أن هذا القانون إنما كان تسميها للأبار لجميع الحكومات التي تتولى الأمر بعد يوم صدوره.

وليس شيئا يصنعه بشر مقدسا إنه لا تقديس إلا لكلمات الله وحدها ولشريعته أما كل ما يصنعه الإنسان فهو قابل للتفكير وللتدبير وللتغيير ومن المؤكد الذي لا شك فيه أن هذه القوانين البشرية جميعا ليست مصنوعة في السهاء ومن المؤكد أيضا أنها ليست مقدسة وإنما ينبغي علينا وجوبا أن نقلب فيها النظر ونمعن الفكر فإن تكن مصر قد هزلت في فترة طويلة من حياتها فقد حان اليوم لها أن تعدل عن الهزل الى المجد ومن التهريج الى الصدق والتبصر . .

ان شعبا إنتصر على المستحيل في حرب ٧٣ ليس كثيرا عليه أن ينتصر على الخرافات في بيته .

ومادمنا قادرين على أن ننتصر على الأعداء فلابد لنا الآن أن ننتصر على أنفسنا ونكف عن الهراء ليكون الجد وحده هو طريقنا فإنه لاسبيل لنا أن نخرج من أزمتنا إلا بمواجهة ما شاع في حياتنا من هزل وترهات والله من فوقنا وهو ولى التوفيق .

أهرام الجمعة ٧ مارس مقال للأستاذ سيد ياسين رئيس مركز ألل الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام والمقال يحمل إسم المركز وهذا يوحى بشكل لا يقبل الجدل أن الأستاذ سيد ياسين إنما يتحدث باسم المركز وأعتقد أن في هذا إفتئاتا على المركز فإن الأستاذ سيد ياسين ـ إذا شاء ـ أن يكتب معلنا رأيه هو أما أن يكتب تحت راية المركز الذي يمثل الأهرام جميعه فأنا أرى لان هذا يؤدى إلى نوع من الخلط بين رأى فرد ورأى جهة بأكملها فأنا أشرف بالإشراف على القسم الأدبى في جريدة الأهرام ولكننى حين أكتب أنا أعبر عن رأيى وحدى ولا يجوز لى أن أضع شعار القسم الأدبى على مقالتي كها لا يجوز أن أضع شعار القسم الأدبى على مقالتي كها لا يجوز أن أضع شعار القسم الأدبى على مقالتي كها لا يجوز أن

وبعد فهذا أمر يتصل بالشكل كان من الحتم أن أعرض له أما المقالة نفسها فتحمل عنوان و الديمقراطية و والعنف والسياسة الاجتهاعية . المقالة تحمل سهات المعارضة العنيفة ولابأس على الأستاذ سيد أن يعارض ما طابت له المعارضة فنحن جيعا نعارض حينا ونؤيد حينا نتغيا المصلحة العامة ما وسعنا الجهد وما أسعفتنا الحجة .

وقد قدم الأستاذ سيد ياسين آراءه في إصلاح أحوال مصر من وجهة نظره وأنا لم أمسك القلم اليوم لأناقش هذه الأراء .

وإنما ثارت نفسى وفزعت إلى قلمى وإلى كتابة هذا الذى تقرأه الآن حين انتهى بى المطاف إلى العنوان الفرعى فى آخر المقال وإنى ناقل إليك ماقاله بادىء ذى بدء.

يقول الأستاذ سيد ياسين تحت عنوان فرعى و إعادة صياغة السياسة الاجتهاعية ، مايل . . السياسة الاجتهاعية فى بلد ما تترجم بشكل محسوس التوجيهات الأيديولوجية الأساسية للنظام السياسي ومن هنا تختلف السياسة الاجتهاعية إختلافات جذرية فى النظم الاشتراكية والرأسهالية وفى النظم الاشتراكية يعلو الصالح العام على حساب الصالح الخاص وتوجه السياسات الاجتهاعية الى

جاهير الشعب جيعا لكى تنهض بها من الناحية الثقافية والاقتصادية والسياسية ويظهر ذلك في صورة برامج التعليم المجانية التي تسمح لأفقر العناصر الاجتماعية أن تبرز مواهبها وأن تكشف عن إبداعها وكذلك في سياسات الدخول والأجور والتي تسمح للقلة أن تشترى \_ إستغلالا \_ على حساب الأغلبية وهي التي تفتح آفاق الثقافة بلا حدود أمام كافة الجماهير للشعب وتصل إلى القرى وهي أخيرا تدعم من إيجابيات الشخصية الإنسانية وتكافح سلبياتها من خلال القدوة والتربية والتعليم والردع والإصلاح العقابي وعلى العكس تماما في النظام الرأسهالي حيث يعلو صوت الصالح الحاص على حساب الصالح العام وتصاغ السياسات بعلو حسوت الصالح الخاص على حساب الصالح العام وتصاغ السياسات الاجتماعية أساسا لخدمة الأقلية والصفوة المختارة وهي حين تتجه إلى الجهاهير العريضة فهي تتجه بقدر وبطريقة عسوبة والغرض الأساسي هو إشباع بعض العراجات الأساسية لها تلافيا لعوامل السخط الاجتماعي وتفاديا لاحتمالات الصراع الطبقي .

والمَحتفى بهذا القدر الذى يعلم الله كم قاسيت من جهد لأنقله وأنا أسأل الأستاذ سيد ياسين هل مازالت الشيوعية نظرية لفظية إنها تجاوزت هذا إلى التطبيق الطويل الذى يقارب اليوم نصف قرن من الزمان .

ومادام الأمر كذلك ألا يرى أن الأمانة العلمية النظرية تقتضى مناقشة التطبيق وإذا كنا لانناقش التعلبيق بعد خمسين عاما من إعبال النظرية فمتى إذن ؟ ومادام قد اختار أن يضع على رأس مقاله مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ألم يكن واجبا حتميا عليه أن يذكر الرأى والرأى الآخر وبعد فلننتقل الآن إلى ما قاله:

أيعرف الأستاذ حكومة فى العالم الحر جميعه تعمل لغير الصالح العام أين تقع هذه الحكومة وفى أى دولة رأسهالية على وجه الأرض وكيف يصح فى العقول أن الحكومة لا تعمل لصالح أفراد ولاتعطى الشغل إلا الفتات .

وهل ما يناله العامل في أمريكا يقارن بما يناله العامل في روسيا وهل فكر الأستاذ سيد ياسين فيها يتمتع به الإنسان في ظل الحكومة الديمقراطية من حرية وديمقراطية وانطلاق وهل تستطيع مقارنته معا بما يشقى به الإنسان في ظل الحكومات الشيوعية.

هل الثقافة متاحة في الدول الشيوعية وغير متاحة في الدولي الديمقراطية أيصدق هو هذا القول . ناين إذن أدباء الاتحاد السوفيتي ومبدعوه أين ورثة تولستوى ودتسيوفسكى وتشيكوف وجوجول ألم يقتل النظام الشيوعي كل عبقربة حاولت التحرر من الخوف سواء كان ذلك في ميدان الفن الأدبي أو كان في ميدان العلوم والأمثلة حاضرة من قريب وهو يعرف كل المعرفة أليس النظام الديمقراطي يقوم في جوهره على أساس الحافز الشخصي .

أوليس هذا الحافز الشخصى هو الهاوية التى تردى فى فقدانها النظام الشيوعى حتى لقد اضطر ليدين روسيا نفسه أن يسمح بالملكية الزراعية فيها يعرف بسياسة النيب ( السياسة الاقتصادية الجديدة ) عام ١٩٢١ ليحقق حافزا شخصيا للزارع بعد أن أصبحت روسيا التى كانت غزن القمح تستورده من الدولة الرأسهالية الكبرى أمريكا .

ألم تستبدل النظرية الشيوعية الحافز الشخصى الذى يتمشى مع الطبيعة الإنسانية بنظام الردع والإصلاح العقابي وهل يعنى هذا التعبير شيئا إلا القهر والنفى والقتل والمعتقلات.

أولا يعنى هذا أن النظام الشيوعى يقول للإنسان علانية وفى غير خفاء سأقتلك وأهين إنسانيتك وأدمر كل ماهو شريف فى حياتك لأجعلك سعيدا رغم أنفك فإذا لم تسعد فلك الويل ولك النفى إلى الصحراوات الجليد ولك الاعتقال فى السجون وإذا لم تسعد بعد هذا جميعا فلك القتل أليس هذا هو تطبيق النظرية يا أستاذ سيد أم شيئا آخر.

أوليس هذا التطبيق هو الذي جعل كل الدول التي فرضت عليها الشيوعية تهرب منها وعلى رأس هذه الدول جيعا أضخم دولة في التاريخ ألا وهي الصين وهي دولة عدد سكانها الف مليون نسمة وقد كان ينبغي أن ينجح فيها النظام الشيوعي فإن ينال الفرد في هذا الزحام البشري المروع لقمة عيشه أمر يدعو وحده إلى التمسك بالنظرية ولكن النظرية فشلت في أن تهب للإنسان في الصين حتى لقمة العيش ونجحت في قهر وقتل إنسانية الإنسان وتركت الصين النظرية كلها واتجهت إلى حرية الحياة ولاشك أن الدولة بحثت عن النظام الأمثل لمواجهة متطلبات ألف مليون نسمة بعد أن خذلتها النظرية الشيوعية خذلانا مبينا.

ولعل انتخابات فرنسا الأخيرة تعطيك مثلا على فشل النظرية حتى لم تتحملها فرنسا إلا فترة انتخاب واحدة .

أو ليس روسيا تعيش بامتصاص دول الستار الحديدى كلها وكل هذه اللول يقاول ان تتخلص من جنة الشيوعية فتجد أمامها الوحش السفاح يسوى جثث الأطفال والشيوخ والعجائز بالأرض ولا تملك إلا الحنوع فى ألم قاتل ولتذكر إن كنت لاتذكر ما حدث فى المجر وتشيكوسلوفاكيا ولايزال يحدث فى بولندا ناهيك بالغزو الأخير لأفغانستان ومحاولة ضمها إلى جنتها .

أترى يا أستاذ سيد أن كل الدول الديمقراطية التي تعيش في حرية لاتعمل حكومتها للصالح العام .

أم ترى كل دول الستار الحديدي لاتعمل حكوماتها للصالح العام حين تحاول التخلص من عبودية الجنة السوفيتية .

وبعد أيها الصديق هل ترى أن التعليم المجانى فى مصر خرج مثقفين . أترك هذا لضميرك بل وأتنازل عن آمالى قليلا وأسالك هل خرج التعليم المجانى متعلمين أم أن الأمر لم يزد على لافتة على فراغ بعد ان اصبحت المدارس المصرية تعلم الجهل فتحسن تعليمه .

مل أفلح الإصلاح الزراعى فى مصر فى الارتقاء بالزراعة يا أستاذ سيد . إذن فاجعل مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية يجيب على السؤال بالأرقام لا برأيك أنت .

هل ترى أن نظرية الخمسين في المائة من الفلاحين والعمال نظرية مقبولة وهل لها مثيل في العالم إجعل مركزك يجيب ولاتجيب أنت .

هل القطاع العام يصورته الراهنة في مصر خراب لمصر أم ازدهار لاقتصادها إجعل المركز يجيب ولاتجيب أنت .

وبعد ياأستاذ سيد فلو مضيت فيها أخذت فيه لما توقف القلم ولولا إنني أرده عن المضى في طريقه لما انتهى به الجديث إلى مئات الصفحات . وحسبنا الله ونعم الوكيل .

قصد إليك شخص ما لا تعرفه ولا يعرفك وقال لك إنه عازف ماهر إذًا على العود فها أيسر أن تطلب إليه أن يحضر عودا ويعزف عليه وما هي إلا غمزة ريشة أو غمزتان حتى يصبح الادعاء حقيقة فهو إما أن يكون عازفا أو لا يكون . .

واذا قصدك شخص آخر وقال لك إنه رسام وعرض عليك بعض أعماله فها هي إلا نظرة ثم لاتحتاج إلى الثانية حتى تعرف إن كان رساما أم مدعيا . كل الفنون كذلك إلا الأدب وما أكثر ما يظلم الأدب بجميع أشكاله . كان الشعر له عمود وقافية فحين هدموا العمود وطمسوا القافية ظن الكثيرون أن الشعر تحرر من كل القيود حتى لأستقبل في الجريدة كثيرا من شباب وغير شباب لا يعرفون ماهو الوزن ولا ماهي التفعيلة ويريدون أن ينشروا شعرهم بالأهرام . .

وأذكر ان صديقا لى طلبنى ذات يوم وقال لى إن ابنته تكتب شعرا راثعا وإنه يريد أن يصحبها إلى مكتبى لأقرأ شعرها وجاء الصديق وابنته وألقيت نظرة على ما تعتبره شعرا وقلت لها بكل بساطة يا ابنتى هذا ليس شعرا.

كان هذا منذ سنوات وقد نسيت هذه الواقعة تماما حتى لقينى هذا الصديق منذ قريب وإذا هو عابس مغضب يقول لى إننى حطمت موهبة ابنته وأصبحت تكره الأدب والأدباء منذ لقائى فكثير من الناس يظنون أن موهبة الأدب هذه متاحة للجميع وأنه حتم علينا أن نقبل منهم هذا الظن . والحقيقة أننى أعتبر هواية أى فن نوعا من الجموح الذى يجعل صاحبه منجذبا إنجذابا مغناطيسيا شديد الاسر ياخذ عليه كل حياته . وإذا ركب هذا الجموح إنسانا لاموهبة له أكله الفن واعتصره دون أن يحقق من حياته شيئا .

ونظرة واحدة على الممثلين الذين يقومون بأدوار ثانوية يجعلك تعرف كم هو قاس ذلك الفن وكم هو متكبر لايرحم ولايعطف ولايلين لرجاء أو توسل أو وساطة فكل هؤلاء كانوا يريدون أن يضبحوا نجوما وانتهى بهم الأمر إلى ما

ترى . وإنك لواجد بقايا الاعتصار هذه فى كل فن من الفنون بلا استثناء . فأنا حين أقسو إنما أحاول أن أحمى من أقسو عليه أن يكون ضحية جديدة للفن . ولكن الأدب بالذات مظلوم بكثير عمن انتسبوا إليه عنوة واقتدارا بفرامانات من بعض ذوى النفوذ . فها أكثر من تكتب أسهاؤهم فى كشوف الأدباء وهم من الأدب براء .

وأذكر فى الستينات أن عرض على لجنة القصة فى المجلس الأعلى للفنون والآداب خطاب موجه إلى رئيس الجمهورية يشكر صاحبه القائمين على أمر القصة أنهم لايعترفون به مع أنه ظاهرة لامثيل لها لأنه يكتب القصة دون أن يعرف القراءة والكتابة والخطاب موقع ببصمة إبهامه ، فهو حتى لايملك ختها .

وأنا أعرف بين من نراهم فى المحافل الأدبية أمثالا كثيرة لهذا الأمى ومع ذلك يجدون فى أنفسهم الجرأة أن يتصدروا الساحة الأدبية ويفرضوا جهلهم عليها والغريب أو ربما ليس غريبا أنهم ظلوا يوهمون أنفسهم أنهم أدباء حتى صدقوا الفرية وآمنوا بها واعتبروا انتسابهم إلى الأدب أمرا مفروغا منه لايحتمل مناقشة أو جدالا.

وهم بطبيعة الحال لايخجلون أن يصدروا أحكامهم على الأدباء جميعا وهم في الصدارهم لهذه الأحكام لايقبلون استئنافا أو مراجعة أو مناقشة . وإنهم في ذلك لمعذورون فإن أي إنسان مهما يكن شأنه يستطيع أن يصدر أحكاما ولكن القضاة المثقفين وحدهم هم الذين يستطيعون أن يكتبوا الحيثيات والأسباب .

قد يظن البعض أن هؤلاء قد وصلوا إلى هدفهم مها تكن الوسيلة التي ا اصطنعوها لوصولهم هذا. ولكن الحقيقة غير ذلك .

لقد توسلوا فعلا إلى الأدب بغير طرائقه المشروعة من موهبة وثقافة وقدموا بدلا من ذلك نفاقا أو إلحاحا أو استغلالا أو أموالا أو غير ذلك من وسائل الوصول. ولكن هل وصلوا ؟ .

باليقين الذي لايتزعزع أنهم لم يصلوا إلى شيء.

فالأدب لايكون إلا إذا اتفق طرفان وقع كل منهم بدلا من عقد واحد عشرات ومثات من العقود. وإن لم يكتب العقد ولم يتم توقيع.

إن الأدب لايكون إلا إذا تم إيجاب وقبول يمثلان الطرفين في العقود . أما الإيجاب فهو ما يكتبه الكاتب . . وأما القبول فهو إقبال القراء على ما يكتب .

وهكذا يتضح لك أن هؤلاء الأدعياء لم يصلوا إلى شيء مطلقا لأن العقد لم يتم فإن عقد ما لايتم بالإيجاب وحده وقد قدموه وألحوا في تقديمه ، ومرغوا

رؤوسهم فى التراب ليتاح لهم تقديم هذا الإيجاب حتى إذا أتيح لهم ذلك وقدموه إمتنع الطرف الآخر عن التوقيع وذهبت صيحات الإيجاب صرخات بلا صدى . وأصبوات بلا سامع . إن القارىء لايحفل بهم ولن يكون الكاتب كاتبا ولاالشاعر شاعرا حتى يكون له قارىء . وهذا القارىء هو أعدل قاض عرفه الناريخ لأنه القاضى الذى لا تجوز عليه الحيلة ولا يجرؤ أحد أن يوجه إليه أمرا ولا يجسر إنسان أن يقف ببابه حاملا بطاقة توصية حتى وإن كان كاتبها أعظم أدباء العالم .

فالصلة بين الكاتب والقارى، صلة خيوطها من حرير تنسجه في انسجام وعبة روح الكاتب ومشاعر القارى، خفية لايحس بها أحد لكنها مع ذلك صلة تبقى إلى الأبد ويسلمها زمان إلى زمان في أمانة وفي حب وفي إعزاز . وربما كانت هذه الصلة هي أغلى ما يعتز به الكاتب وأنها ولاشك هي التي تجعله دائها يكتب بداد من دمه ويضع فيها . . يكتب سنوات طويلة يقتطعها من عمره ومن متعته ومن سعادته ثم يحس وهو يبذل كل هذا أنه يبذله لمن يستحقه ويستحق ماهو أكثر من الحياة ومن الدماء ومن نبض القلوب .

99

عشت في بيت قدر الله له أن يكون ميسور الأمور في مطالب الحياة ، ولكنه باذخ الغني في معرفة الناس وترددهم عليه . فمنذ وعيت الحياة والفت أيامها لم أذكر أننا تناولنا طعاما دون ضيف معنا . ونحن أسرة يظن الناس بها الغني ونحن نسعد بهذا الظن ولاننفيه على الرغم من مجانبته للحق . لأننا حقا أغنياء فارع بنا عهاد الغني . ولكن ثروتنا ليست من المال كها هي عند سائر الأسر وإنما ثروتنا هي الناس .

وهو فرع من الإقطاع الذي لم تستطع قوانين الإصلاح جميعا أن تقترب منه ولذلك لم يفقد أبي ولا فقدت أنا ولا إخوق سهيا واحدا من أرض أو غير أرض في قوانين الإصلاح الزراعي . وكذلك ـ والحمد لله ـ لم نفقد سهيا واحدا من الثروة البعيدة مرامي الحصر من حب الناس . وحين تقدم أخى الدكتور شامل إلى انتخابات عام ٧٧ ذهبت لأمر بالبلاد معه كان الظن مني أنهم سيعرفونني مما ينشر لي أو عني أو مما يصنعه لي التليفزيون وما أذيعه في الإذعة . ولم يكذبني هذا الظن ولكن الذي خذلني أن كل هذا لم يكن يعنيهم في شيء وكانوا يقولون لي ولأخي في وجهنا وبغير محاولة للمداورة إننا لن ننتخبك من أجلك أو من أجل أخيك ولكننا وحبهنا وبغير محاولة للمداورة إننا لن ننتخبك من أجلك أو من أجل أخيك ولكننا عاما . ونجع شامل .

لاتعجل بربك فقد أراك تقول مالى أنا وهذا تكتب وأى شأن لى أن تكون غنيا أو تكون فقيرا وما شأق أن يكون ثراء أسرتك من المال أم من الرجال ولك فى ذلك العذر ولكنك لو تحملت المقدمة لبلغت معك إلى النتيجة.

ولأعد الآن بعد هذا الاعتذار العارض إلى حقيقة الغنى فى الأسرة التى أنتسب إليها فعلى الرغم مما تواتر عنها من غنى فإن الذين خالطوها وأوغلوا فى صلاتهم بها عرفوا حقيقة الأمر منها وقد كان العالم الأديب ظريف ظرفاء عصره الشيخ البشرى من هؤلاء وكان يقول عنا إذا رأيت شخصا مرتفع القامة عريض

المنكبين شديد الأناقة وكل ثروته قرش تعريفة فاعرف أنه أباظى وهكذا كشف البشرى ما نحاول أن نخفيه وما تساعدنا طبيعة أجسامنا على أن نستره .

فأنا إذن ربيت بين الناس منذ تفتحت عيناى على معالم الدنيا وكان أبى عضوا بمجلس النواب طوال فترة الحياة النيابية من بدايتها إلى نهايتها وكان هذا يجعلنى أخالط كل البيئات مخالطة معاشرة متعمقة في حياتهم واسعة الأبعاد في خاصة شئونهم . وكانت هذه المعرفة مفروضة على لا أملك فيها حق الانتقاء الذى يملكه كل إنسان في اختيار أصدقائه ولهذا تعودت أن أتحمل ألوانا من الناس شتى أعرف عيوبهم وأغفرها لهم وأتبين نقائصهم وأتغاضى عنها ولهذا يعجب أصدقائي حين يرونني أقبل من الناس مالا يقبله غيرى وأقول حين أجادلهم إنكم تحاسبونهم بقياس طبائعهم فتغضبون ولو حاسبتموهم بمقياس طبيعتهم هم لالتمستم لهم العذر . فليسوا هم الذين خلقوا أنفسهم ولاهم الذين نسجوا عقولهم ورغباتهم ومطامعهم وآمالهم ومطاعهم وإنما تداولتهم الحياة فصنعت منهم هذا الذي ترون وأنا أستطيع أن أقبل مافيهم من عيب محاولا دائها أن أذكر مالهم من حسنات . ولكل إنسان جانباه فهاذا علينا إذا نحن أغضينا العين عن عيبه وقبلناه من أجل ما فيه من فضل .

نوع واحد من الناس لا أطيقه ولا أحب أن أعرفه ولا أحتمل أن أنظر ولا أشتهى أن تجمعنى به صلة أو وشيجة . ولكنه نوع مفروض على الحياة يدمغها فلا تستطيع الحياة منه خلاصا ولا أستطيع أنا فكاكا من مخالبه أو مجانبة له . فحيثها قلبت وجهك ستراه وأينها وليت سحنتك أنت ملاقيه لافى أنحاء العالم الأربعة بل أنحائه الثهانية .

أنت ملاقيه في عملك وأنت ملاقيه في مسلاتك وأنت ملاقيه في كل مجتمع يضم بعضا من الناس . . أنت ملاقيه . .

إنه الرجل ذو الصغار أو قل إذا شئت الرجل الصغير ولا تقل الطفل فالرجل الطفل حبيب إلى النفس فيه براءة . تسعده إبتسامة وكلمة ترحيب وتشقيه تقطيبة وفتور لقاء . وهو قريب لاخبث فيه ولاتحايل ولا دخل ولا قذى .

أما الرجل الصغير فشيء آخر وكلمة شيء هنا مقصودة لذاتها ويقول القاموس في معنى من معانى الصغار – صغر أى هان وذل – وهذا هو الصغار الذي أقصده صغار الهوان والذلة . . وهو نوع من الخلق يستطيع الإنسان إن كان إنسانا أن يجتنبه في نفسه لأنه هو الذي يصنعه بنفسه في نفسه فهو يشعر في داخله أنه هين أو أنه ذليل ولهذا يخشى الأعزة الكبراء . ولأنه يخشاهم يحاربهم . وكلها حاربهم غاص

في حاة الهوان لأن الأعزة الكبراء لايشعرون بالصغار فحين تنشب الحرب بينهم يسفر الأمر عن شخص بمسك بسيف من ورق يحارب به أحذية عدوه لأن أقصى ما يملك أن يبلغ الصغير من الكبير هو الحذاء فإذا هو بين الناس أضحوكة وبظل الكبير كها هو كبيرا بل إله سيزداد شموخا لأن الناس ستضطر أن تقارن بين شخصين أحدهما رأسه في السهاء والآخر رأسه في الحذاء .

الهوان يصنعه الإنسان إكتسابا لا وراثة . فهو داثيا يشعر فى دخيلة نفسه أنه صغير لأنه لم ينشىء نفسه على أن يكون كبيرا . . فإن كان صاحب مهنة تراه لايتقنها لأنه فضل أن يلهو حين كان غيره يعمل وإن كان صاحب مال بدده لأنه آثر أن يستمتع حين آثر مثيله أن ينمى ثروته .

وشر مكان ترى فيه الصغير إذا نال منصبا أو جاها . فهم أيضا ينالون أحيانا منصبا لأن الهين الذليل يستطيع أن يجعل رأسه موطىء نعال ويقبل مالا يقبله الكريم وتلك عند الأخلاق منقصة ومضيعة لماء الوجه وسقوط بأقدار الرجال ولكنها عند الصغار مفخرة وقدرة على مالا يستطيعه غيره وذكاء وتحايل وحسن مدخل ومعرفة بمكامن الأبواب .

إذا قدر لك ـ لاقدر الله لك ـ أن تعامل صغيرا فى مكان كبير عرفت حينتذ لماذا قال القاموس والقاموس لايقول إلا ما قاله العرب والعرب من أعظم الشعوب حكمة ومعرفة بالناس « صغر أى ذل وهان » .

ومن أطرف جمل الحوار التي قرأتها تلك التي دارت بين اثنين قال أحدهما والله ما أبالي مدحني الناس أم نحوا .

فقال له صاحبه

ـ إسترحت من حيث تعب الكرام.

ترى هل عرفت الآن لماذا سقت هذه المقدمة الطويلة . . ربما قلت إن النتيجة بسيطة ولم تكن في حاجة إلى كل ما قدمته بها ولكن أليس الحديث بضاعتنا فإن لم أكن أمتعتك بالمقدمة فالذي لاشك فيه أنني أرحتك بالنتيجة .

متعة خاصة عند الناقد وعند السامع . ولا أقصد النقد الأدبي وإنما للنقد أقصد النقد بعامة . ولا أقصد النقد بمفهومه الفني الذي يعني تقويم الأعيال والناس وإنصافهم بذكر ما فيهم من خير ومافيهم من شر . وإنما أقصد النقد الذي جرى الناس على أن يطلقوه على الهجوم والتجريح والتشنيع والإساءة . لهذا النوع من الحديث متعة خاصة يحس طعمها المتحدث فهو بها يؤكد ذاته ويحس أنه في مشرف رفيع يطل منه على الحكام ووجوه الساسة والمجتمع والناس ويطلق عليهم أحكامه القاطعة الجامعة المانعة . وليس يعنيه أن يقوم حكمه على أساس ، ولايهمه أن يستقيم به المنطق ، ولايبالي أن يقدم الحيثيات للحكم . ولا يأبه إن كانت معلوماته صادقة أم كاذبة . إنما المهم أولا وأخيرا أن يهاجم ويجرح وقد يصل التجريح إلى القتل الأدبي ولكن . ما البأس مادام هو قد لاك الهجوم بلسانه واطمأنت به نفسه إنه عظيم وإنه يعرف مالا يعرفه أحد وإنه نافذ النظرة قاطع اللسان قادر على الهجوم .

ويعلم الله أن حينا من الدهر قد مر على هؤلاء القوم كانوا إذا فكروا في هذا الذي يصرخون به اليوم لسارعوا إلى صنابير المياه والحنفيات يغسلون رءوسهم خشية أن تشى بهم رءوسهم إلى مصادر الرعب والسفاكين من الحكام . في هذا الحين من الدهر كانت النفوس تخاف من نفوسها وتهلع الأفئدة من أفئدتها والجوانح من جوانحها .

ولكن الحرية هي الأصل وعودة الحرية ليست فضلا وإنما هي حق . ولكن مع كل حق واجب فإذا نحن نلنا حقنا فينبغي علينا أن نفرض على أنفسنا واجباتها .

فتلازم الحق والواجب حضارة . وليس من الحتم أن يفرض بقانون وإنما ينبغى على الإنسان المتحضر المثقف أن يشفع كل حق يمارسه بالواجب الذى يلازمه . وحق الحرية يلازمه واجب العمل فالحرية بغير عمل فوضى والحكم بغير ضمير ظلم والحرية نور والظلم ظلام وكها نطالب الحاكم بأن يكون عادلا في

حكمه لنا لابد أن نطالب أنفسنا بأن نكون عادلين فى الحكم عليه ومهاجمة الحكام لمجرد الرغبة فى الهجوم والتظاهر بصورة الأبطال أو لاستغلال ما نتمتع به من حرية أو لإشعار أنفسنا بأننا أصحاب رأى ونقد وشجاعة إفتئات على كرامتنا نحن لا على كرامة من نهاجمه .

ثار في نفسى كل هذا وأنا أقرأ مقالا لأستاذ جليل أكن له كل إكبار واحترام في إحدى المجلات . والأستاذ أستاذ في التاريخ والمقال محاكمة لأجيال من الحكام سالفة واذا بالأستاذ المؤرخ يتناول تاريخ مصر كله بالسخرية الشديدة فكل تاريخنا ظلام وكل رجاله لصوص وكل الناس فيه سفاحون أو أذلاء . وأشهد الله أن نفسى جزعت مما كتب الأستاذ . فإذا كنا نرفض الظلم من عامة الناس ومن جهلائهم فنحن أشد رفضا للظم من الأستاذ المؤرخ العالم .

فللسخرية مواضعها ولأحكام التاريخ جلالها وليس يرضى الله ولا الناس ولا الحق والحق إسم من أسهاء الله ـ أن يحكم رجل فى مثل مكانة هذا الأستاذ مثل ما هو مفروض فى سنه من حكمة ووقارعلى بنى وطنه ـ حكاما ومحكومين بكل هذا العسف والحيف والبعد كل البعد عن الضمير والحق والعدل .

يستطيع الأستاذ \_ إذا شاء \_ أن يستمتع بالكتابة الساخرة في قصة أو رواية أو مسرحية أما أن يعرض لمصر وهي مصر ولناسها وهم ناسه بهذا الاستخفاف والهزأ فواضيعتنا إذن لكل معنى شريف وواضيعتنا أيضا للوطنية وللخلق الذي ينتظر من أمثاله .

إن الأستاذ الجليل قديم في صناعة العلم ولايحتاج لمثلى وقد أكون منه بمثابة الإبن أن أذكره بأمانة القلم الذي يحمله . ولايحتاج لمثلى أن يسائله ماهذا الذي تبثه إلى شباب ليس يدرى عن تاريخ وطنه ؟ ويسائله ألم تفكر فيها قد تجره كتابتك هذه الجائرة على المثل العليا من آثام .

وأين الحق فيها تقول وكيف أصبحت مصر كها هي اليوم إن كان حكامها كلهم لصوص وشعبها كله ذليل كيف أنبتت الأثمة الأجلاء في الفن والأدب والعلوم جمعيا وربما اعتبرك البعض واحدا من هؤلاء الأثمة .

وكيف كانت ثانى دولة فى العالم تسير بها القطارات وكيف كانت أعظم دولة فى منطقتها . إن العدم لاينبت إلا عدما وما كانت مصر عدما قط .

بل إنها من القوة والعظمة بحيث استطاعت أن تقاوم كل مامر بها من أهوال وتعيش وقد عاشت وستحيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

أصرف سخريتك إلى غير كرامتنا أيها الأستاذ والعب بقلمك في غير تاريخ مصر . وتسل في أيامك بغير ماضينا الذي هو باعث حاضرنا وأمل مستقبلنا .

كثير من الناس فى خطأ فادح حين يقسمون الناس إلى طبقات يقع ويطلقون على كل طبقة أحكاما عامة وكأنهم فصائل من البقر والماشية يصدق على الوحدة منها ما يصدق على المجموع والفضل فى تصنيف مؤلاء البشر يرجع إلى النظرية الشيوعية التى تشابه البقر عليها وجعلت البشر وهم البشر من خشب وحديد . فالنظرية لاتعترف بالروح ومن ثم فهى لاتعترف بإنسانية الإنسان. وكل غنى شرير سافل مستغل وكل فقير شريف نبيل مظلوم .

ويأبي الواقع هذا . فأنت تجد بين الأغنياء الشريف واللص . والنبيل والسافل والكريم والخسيس . وتجد هذا التباين نفسه في كل فئة من فئات المجتمع بل إن الإسرة الواحدة التي يعيش أفرادها في ظروف إجتهاعية واحدة يخرج الأبناء فيها لكل إبن خلقه الخاص وأفكاره التي ينفرد بها لايماثله فيها أحد . وتجد فيها الإبن اللص وتجد فيها المتطرف في الشرف الذي يرفض أن يحيد عنه قيد أنملة . وتجد في الأسرة الفتاة المستهترة وتجد فيها الفتاة المغالية في المحافظة على القيم والأخلاق .

والتركيبة الخلقية هذه عجيبة في شأنها فهي كملامح الوجه لاتعرف كيف تكونت مقوماتها . فكما تجد في الأسرة الأسمر والأبيض وخشن الشعر وناعمه تجد ذلك التباين في الأخلاق أيضا .

وتطالعك الحياة بأشياء مذهلة . فالحقد كها يقول العلم وكها تقول طبيعة الأشياء لايكون إلا من إنسان يشعر بالصغر إذا قارن نفسه بإنسان آخر فيشعر المفضول بالحقد على المفضل الذي وهب له من الخيرات مالم يكن يتوقعه .

ولكنى رأيت حاقدين وهب الله لهم الثراء العريض والشهرة البعيدة والهناء العائلي وفضلهم على كثير من نفس فنتهم وجيلهم .

ولكنها تركيبة النفس هذه التي لايعرف أحد كيف تتكون ولا لماذا ولايستطيع أي عالم في الاجتماع أو في علم النفس أن يجد لها السبب المقنع أو الرأى الفصل.

وما بعجيب ان يفضل بعض الناس بعضا في الرزق فكذلك خلفهم الله . يقول سبحانه وتعالى في سورة الزخرف الآية ٣٢ ٤ أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخد بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير عما يجمعون ٤ .

تعاليت يا الله سبحانك وتقدست آلاؤك . أثرى كيف ينهى الآية بأن رحمة ربك خير مما يجمعون . فالتفاوت في الرزق لايكون إذن إلا هنا في هذه الحياة الدنيا وليس في العليا : أما هناك فرحمة ربك خير مما يجمعون ولايرتفع بعض فوق بعض درجات أو درجة . وإنما تشملهم جيعا رحمة ربك في نحريم سببها . فلاسيد هناك ولا مسود ولا مسخر ولا مسخر له . إنما هي رحمة ربك فحسب .

وتحاول أن تجد في الحياة الدنيا نظاما بمكن أن يسير بغير رئيس ومرءوس فلاتجد هذا النظام في أبشع صورة وأبعدها عن الإنسانية في البلاد الشيوعية فرئيس الحزب هناك هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر متعسفا غاية التعسف ظالما كل الظلم. واضعا نفسه في مكان رحمة السياء التي تعطى فلا تعطى إلا بالمعدل الإلهي وتقدر الرزق فلا تقدره وتجعله قليلا أو ضئيلا إلا بالميزان الأعلى من القسط الأوفي من رحمة عالم رحيم متعال.

ولكن الشيوعيين يقولون مالا يفعلون ويدعون مالا يعملون فيطالبون بالعدل للكادحين ثم يسحقون هؤلاء الكادحين ويطالبون أن يكون الحكم للطبقة العاملة ثم يلقون باثقال أحزابهم في مختلف الدول الشيوعية على هذه الطبقة أفدح مايكون الأثقال.

ويجاولون مع ذلك أن يجتذبوا إليهم هذه الطبقة في الدول التي لم يصبها وباؤهم بالألفاظ الجوفاء وبالخطب الرنانة وبالمنشورات الكاذبة.

ويتساءل بعض قوم لماذ لايستطيعون مع كل هذه الجلبة وهذا الضجيح وهذه الأمان التي يزينون بها نظريتهم أن يجتذبوا إليهم العيال في كل أنحاء العالم وخاصة البلاد التي لايحظى فيها العيال بتلك الأجور العالية التي ينالها عيال العالم الرأسيالي . والأمر لايحتاج إلى إعيال فكر ولا إلى إمعان نظر فإن الإيمان بالله يقف دائها حصنا منيعا ضد الشيوعية في جميع أنحاء العالم ولا أقول في مصر وحدها . فقد رأيت في بولندا طاقة من الإيمان لم أتصور أن أجدها في بلد قط .

أما في مصر ذات الألف مثذنة تقدمها مثذنة الأزهر الشريف ومنارته فهيهات للشيوعية والإلحاد أن تجد فيها مراحا أو مرعى خصيبا أيا كان هذا المرعى أو غير خصيب . وإنما ستظل نبتا شاثنا في مباءة عفنة من الكفر والاعتداء على كل نبيل

وشريف في حياتنا وسيظل الصانتون بها جماعة من المهازيل والهذاة ينشئون الحراثب وينعقون فيها وتبقى مصر مشرقة الأفاق مضيئة الجنبات بلا إله إلا الله محمد رسول الله . و بل وبأجراس الكنائس وحرص المسيحى المصرى على دينه وعلى إيمانه وعلى إخوته من أبناء وطنه .

واخرى نقف كالصرح المريد أمام أكاذيب الشيوعية والشيوعيين تلك هي الحقيقة التي اتضحت معالمها عند تطبيق النظرية وحسبك نظرة عابرة سريعة إلى عدد الهاربين من جحيم الشيوعية إلى البلاد التي يسود فيها القانون الإلهي والقانون البشري . وأذكرك بذلك القطار الذي جمع فيه سائقه عشرات ممن خنقت الشيوعية أنفاسهم وسار القطار حتى بلغ ذلك الجدار الذي يفصل برلين الشيوعية والتي يسمونها ديموقراطية تمحكا في الديمقراطية وتمحلا ـ عن برلين الغربية واذا بسائق القطار يدخل بقطاره وبمن معه في الجدار نفسه معرضا نفسه وصحبه لموت الصدمة مفضلا ومفضلين الموت عن تلك الحياة المقيتة التي تجثم على إنساتيتهم في الحكم الشيوعي . وما حدث في تشيكوسلوفاكيا وماحدث في المجر وما يحدث اليوم في بولندا كل هذا وأشباهه كثير أثبت لعمال العالم أن وعود النظرية الشيوعية كذب واهم لاتعرف الحق ولايعرفها الحق. والذين يقاومون الشيوعية شباب وكانت قبلهم أجيال أخرى قاومتهم وأذكرك بكتاب كرافتشنكو الشهير وأثرت الحرية ، ولكن هؤلاء المقاومين ليسوا جيلا بأكمله فالحياة لاتعرف التهاثل في الأجيال وإنما تجد في الجيلُ الواحد الجسور الجرىء وتجد الخانع الخاتف وكذا لاتنطبق صفة واحدة على جماعة بأكملها أبدا فالله سبحانه شاء برفيع حكمته أن يلزم كل إنسان طائرة في عنقه . ومادام الأمر كذلك وهو كذلك فكل فرد في كل جيل له مقوماته وله معالمه الخلقية الخاصة به وإن كانت بعض أوضاع سياسية قد أنشأت بعض قيم فاسدة إلا أن الخير بقى خيرا والشر بقى شرا وليس هناك أحد لايعرف الخبيث من الطيب ولا الحلال من الحرام . وأن بين الشيوعيين أنفسهم وهم من أنكروا الله وهو الله ، من ترغمه الإنسانيَّة أن يكون شكورا إذا مسه خيرٌ من إنسان ومن لايستطيع أن يجحد المعروف إذا نال معروفًا . مع أن النظرية تحذرهم أن يخدعهم غير الشيوعيين باللمسات الإنسانية فيصرفوهم عن مذهبهم الدموى الذي لايعترف بتفرد الكيان البشري إلا أن بعضا منهم مع ذلك لايستطيع أن يتخلى عن إنسانيته ولايطيق أن يجحد الفضل للمفضل وهكذا يحطمون هم أنفسهم بتصرفاتهم فكرة أن الطبقة ينطبق على الفرد منها ما ينطبق على الجميع وأن ٠ الجيل بأكمله يصدق على الواحد منه ما يصدق على الجيل بأسر، بل إن الحزب

الشيوعى أثبت ما أثبتته جميع أحزاب العالم إن ما يتصف به أحد أفراد الحزب ليس من الحتم أن يتصف به جميع أفراد الحزب حتى وإن ربطت بينهم بعض مبادىء وأفكار الحزب الشيوعى والأحزاب المتطرفة عامة تمثل عند من يقتنع بها دون دافع مالى أو نفع شخصى فترة أكثر مما تمثل عقيدة .

فهى عند غير المنتفعين قطعة زمنية من المراهقة الفكرية ما يلبث الفتى إذا شب عن طيش الشباب ورعونته أن يرتد عنها . فالإنسان رغم أنف الشيوعية يتأثر بسنه ويثقافته قد يترك أقصى اليسار أو أقصى اليمين إلى موقف عادل فى الحياة يتعمقها ويبلغ من أسرارها وجذورها ما يجعله إنسانا سويا كيا أراده الله أن يكون فهو سبحانه الذى خلقه فسواه فعدله فى أى صورة ما شاء ركبه ؟ .

من يظن أن الإنسان إذا اختار الحق طريقا والصدق منهجا يلقى دائها يخطىء التأييد من الناس. فليست الحياة بهذا العدل الذى قد يظن وإلا ما سميت الدنيا دنيا. وما سادت فيها الفوضى ولا تعملق الأقزار ولا ساد الهزلاء ولا استأسد البغات.

فصاحب الحق من الطريق كراكب الأسد قد اختار أصعب الوسائل مركبا وأبعدها عن الأمن فها هو مركب ذلول . وما هذا بعجيب فالطريق الذى اختاره وعر يعنف بالسائر فيه أشد العنف ويزلزل كيانه كل مزلزل حتى ليكاد يرميه عن الطريق إلى طرق أخرى كلها يسر ونعومة وهناء ورغد .

فالمؤيد للحق مؤيد لأقل فريق في الدنيا عددا . فأغلب الناس على غير الحق منهم الباحث عن مال مهها تكون الوسيلة إليه خطفا أو سرقة أو دعارة خلقية . ومنهم الباحث عن الجاه قد اتخذ سبيله إليه نفاقا وخداعا ، وكذبا ، ودفاعا عن الباطل ، ومساندة للظالم بستار المظلوم . وتأييد للسفاح بدرء الفضيلة ومنهم الباحث عن سرادب إلى منصب أو كنز من ذهب مسروق وليس يعنيه أسباب وصوله وطرائقه فالطريق كلها عفن وإهدار لكرامة ، وسفك لدماء وإراقة لماء الوجه . وبعد كل البعد عن الحياء .

وينظر السائر على طريق الحق إلى البشر الآخرين على هذه الطرق فيجدهم يصلون إلى غايتهم بهزة خصر من مومس يستجلبونها . أو قبضة مال من خزائن لايملكونها أو سكبا من نفاق يبذله من لاحياء له لمن لا عقل له . ثم تنفتح المغاليق ويبلغ السائر على الموبقات إلى هدفه ومبتغاه .

وقد تعود الناس ـ أغلب الناس ـ ذلك من الناس ـ أغلب الناس . حتى أصبح جمهور البشر لا يصدقون أن أحدا يمكن أن يقول الحق لوجه الحق فهم دائها يبحثون عن سبب خبيث للرأى الطيب فإن عزهم أن يجدوه وأعياهم البحث إختلقوا من الحبث ما حلا لهم ولفقوا من التهم ما يعن لأفكارهم .

وحين يتبينون أن صاحب الكلمة الحق كان يقولها لوجه الله والشرف والضمير يكون القائل قد مات أو يكون قد قارب الموت حتى لا يعنيه انصفه الناس أم ظلموه . وليس يبالى إن كانوا أدركوا أنه كان يصدقهم ولا يخادعهم أم لم يدركوا .

وهكذا \_ والحديث إلى الشباب ، لا تنتظر أن تنال من طريق الحق إذا أنت اخترته تكريما أو إعجابا بموقفك الصلب في سبيل الحق . فإذا كنت ترضى الناس \_ أغلب الناس \_ فاختر غير الحق طريقا وغير العسمير شريعة وضير الشرف سبيلا . وابتعد ما استطعت عن مثل هذه المعاني السامية واختر عكسها تماما رفيقا ومنهجا .

ولكن لا تحسب أنك إذا سرت مع الشرف فلن تنال أحسن الجزاء . بلّ إنك ستنال مالا يستطيع غيرك أن يحصل عليه بشرط أن تقدر هذا الذي تحصل عليه فإن الجوهرة المنقطعة النظير لا تصبح ذات قيمة إلا إذا وقعت في يد من يقدرها .

من المؤكد يا أخى أنك لن ترضى كل الناس بل ومن المؤكد أيضا أنك لن ترضى أهم غلوق في حياتك وهو أنت ترضى أغلب الناس. ولكنك سترضى أهم غلوق في حياتك وهو أنت وضميرك.. إذا كان ضميرك خالصا وأرضيته فقد أرضيت ربك وأرضيت الشخص الوحيد الذي يلازمك لا يفارقك في صحو وفي نوم وفي زحمة الناس وفي انفراد. تراه في المرآة وتراه وأنت لا تراه فإن رضى عنك هذا الذي هو أنت فقد بلغت مالم يبلغه أحد مهما يكن له من جأه ومال وسلطان.

وحتى يرضى عنك هذا الأنت الذى هو ضميرك الخالص لله لابد أن تدفع الثمن من حقد الحاقد الذى يريد أن يصبح مثلك ولا يستطيع ومن كيد المنافق الذى يبيع نفسه لكل من يدفع الثمن ومن غضب السفلة على الشرفاء وسخط الوضيع على الكرام وحسد الخطائين لمن يبتغون إلى الله الوسيلة.

واذا وجدت قليلا من الناس معك في الطريق يعينونك على الوحدة ويؤيدون موقفك ويشدون أزرك فالفرد من هؤلاء أمة بأسرها فالجزاء كيا ترى أعظم بكثير عما تتصور بشرط ان تقدره وتحسن تقديره وتذكر البيتين الراثعين :

تعبرنا أنا قسليل عديدنا وجارنا

فقلت لها إن الكرام قبليل عزيز وجبار الأكثرين ذليل من أعظم الأبيات التي صادفتها في قراءاتي ذلك البيت العظيم: لعمرك ما ضاقت بالاد باهلها ولكن أصلاق الرجال تنضيت

فالبيت مع جمال صياغته يضع قاعدة وطنية تظل الأيام ترددها وتؤيدها على مدى السنواث الطوال وقد قيل هذا البيت منذ ألف عام ونيف وباليقين لم يكن الشاعر يدرى أن مصر ستلاقى من العنت والقهر ما لاقته ولم يكن يدرى أن الالاف من أبنائها سيتركونها مهاجرين ويتركها أيضا غير أبنائها الذين اتخذوا منها موطنا واختاروها دون بلاد الله بلدا لهم . ولكن المصرى الذي يهاجر يحمل مصر معه ويأيي في اعتزاز لا أعرف له مثيلا ان يتخلى عن جنسيته المصرية قد يقبل أن يحمل جنسية أخرى ولكنه قط لم يترك جنسيته المصرية . بل إن الأغلبية الكاثرة منهم تتوق أن ترجع إلى مصر لتكون ملاذه الأخير ومراح اطمئنانه ومبعث دفئة من بود الغربة وهجير الوحدة .

وكنت مع أخى وصديقى الأديب الفنان فاروق خورشيد فى اليونان وكنا غشى، في شوارع أتينا نتبادل الحديث باللغة العربية فإذا أقوام يتحلقون حولنا وقد رنت في آذانهم أنغام اللغة المصرية ولا أقول العربية فهم لا يعرفون إلا اللغة المصرية أو أكثرهم على الأقل لا يعرف غيرها ويصيحون بي وصديقى : أنتم من مصر . . أنتم من البلد الحبيب . . كيف الحال هناك أنستطيع أن نرجع الآن . وفي يوم كنت أحادث صديقى فاروق ونحن في طريقنا إلى صيدلية لنشترى منها بعض دواء . ودخلت إلى الصيدلية ووجهت حديثى بالإنجليزية إلى صاحبها فإذا هو يجيب في لغة عربية خالصة وليست مصرية وفي لسان فصيح ليس فيه من العجمة أثر قال صاحب الصيدلية .

ـ نعم ياسيدى إن هذا الدواء عندى ودهشت وصديقى من هذه اللهجة العربية النقية وسألته:

ـ كيف عرفت أنني أتكلم العربية وضحك وهو يقول:

ـ لقد سمعت حدیثکها وأنتها قادمان إلى الصیدلیة وراح الرجل المثقف یسال عن انباء مصر ولم تکن فی ذلك الحین تسر فرحنا نحن نحاول آن نتستر علی ما بها وما ندری إن كنا أفلحنا أم تعثر بنا الكلب .

وأرى فى كل غام فى لوزان بسويسرا عائلة يونانية تصر على أن تلتقى بى وتتعرف منى ومن زوجتى على أنباء مصر وعلم الله أننا قد نجد الأسرة تعلم من أنبائنا مالا.نعلمه .

فإذا كان هذا حال الأجانب الذين تمصروا أو أقاموا في مصر دون تمصر فيا ظنك بنا نحن الذين رضعنا ألبانها وسرت شوارعها وحواريها وأزقتها وريفها وبحرها في الحوافي البعيدة من مسارب نفوسنا . لنا بين ربوعها ذكريات الطفولة والصبا والشباب ومن أقام لحقت به أيدى الكهولة والشيخوخة ولنا في باطن أرضها أجداد وأجداد أجدادنا وآباؤنا ولنا مشرق بسمة أبنائنا وعناؤهم وخطى أقدامهم في لعب وفي جد ولنا مستقبل هؤلاء الأبناء وغدهم الذي أصبح غدنا نحن ما عشنا وأهم جزء منا إذا نحن فارقنا الحياة . ولا أستطيع أن أذكر مصر ولا أذكر الحنين اليها عند ملك الشعر العربي شوقي الخالد وهو يقول:

إذا الزمان بنا عيناء زاهية الوصل صافية والعيش ناغية والسمس تختال في العقيان تحسبها والنيل يقبل كالدنيا إذا احتفلت والسعد لو دام والنعمى لو اطردت لم يجر للدهر أعذار ولا عرس وهذه الأرض من سهل ومن جبل ولم يضع حجر بأن على حجر كأن أهرام مصر حائط نهضت

ترف أوقاتنا فيها ورياحينا والسعد حاشية والدهر ماشينا بلقيس ترفل في وشي اليانينا لو كنان فيها وفاء للمصافينا والسيل لو عف والمقدار لو دينا إلا بأيامنا أو في ليالينا قبل القياصر دناها فراعينا إلا على آثارنا أو في ليالينا به يد الدهر لا بنيان فانينا

وعدت على مصر العوادى ومازلنا وأحسب أننا سنظل لسنوات نعانى آثار الزلزال المدمر الذى ترك مرافق مصر ركاما متهتك الأوصال عزق النواحى والناس تصرخ وتشكو . والناس تحب الشكوى . منذ وعيت السياسة لم يرض الشعب المصرى عن حزب حاكم قط حتى وإن كان هو الذى اختاره وأجلسه على كرسى الوزارة وحسبى لأذكرلك مثالا لا تنساه مصر . ألم ينجح الوفد فى آخر انتخابات بعد دستورية فى مصر قبل الثورة وكان بحاله عارما أخاذا فقد كانت الانتخابات بعد أن ظل مبعدا عن الحكم أكثر من خمس سنوات . ومع ذلك فحريق القاهرة وقع بعد سنة وبضعة أشهر قليلة من تولى الوفد مقاليد الحكم . ومها قلت إن هذا الحريق كان وليد مؤامرة فالذى لاشك فيه أن الشعب لو أراد التصدى للمعتدين الضدهم ولردهم على أعقابهم دون أن يلحقوا بالقاهرة الحبيبة ما ألحقوه بها من خراب .

وفى الأمس القريب وصل إلى خطاب من مجهول وإن كانت الجهة التى تفضلت بإرساله إلى غير مجهولة . وأعف عن الرد عها جاء بالخطاب من دناءة فها تعودنا من هذه الجهة إلا مثل هذا وإنما أجيب فى شأن واحد مما جاء فى الخطاب وهو غضبه على أننى لا أتكلم فى مشاكل الشعب . لكم يتاجرون بك أيها الشعب العظيم . وهل يحتاج الشعب لأحد أن يذكر له مشاكله . أليس هو أدرى الناس به دون بها . ما أسخف الطبيب إذا وصف للمريض داءه الذى هو أدرى الناس به دون أن يصف الدواء .

فإذا أنا تصديت لهذه المشاكل على غير علم منى مكين بدواتها فأنا ذلك الطبيب الذى يردد على مسامع المريض أعراض مرضه ثم يتركه ويمضى دون أن يذكر له الدواء .

وانما قصارى الأمر معى أن أهيب بالحكومة أن تنفذ رأى العلماء . فهى قد استشارت رجال الاقتصاد أفتراها نفذت شيئا من آرائهم .

أما أن أتكلم عن مشاكل التليفونات فمن أين لى الخبرة بذلك ولكن لماذا لا يمتدح الناس التقدم الذى تحقق فى هذا المرفق أنسوا أن وسط القاهرة ومصر الجديدة والمعادى ظلت سنوات لا ينطق فيها تليفون . ألا ينبغى علينا أن نحمد التقدم حتى يجد العاملون عندنا بعض الاعتراف بالفضل بدلا من أنهار الذم التى لايقف سيلها .

أو أتكلم على مياه الصرف أو غير ذلك فإننى أكون كذلك الطبيب السخيف. أنا لن أردد كالببغاء ما يعرفه الناس مغتنها بالحديث الفرصة لأهاجم الحكومة فلست بذلك. فها أصبح الهجوم على الحكومة اليوم بطولة. وفيم البطولة وجرائد المعارضة تقول ماتشاء وتختلق ما تشاء أيضا وتصدر مع ذلك فى مواعيدها بل وتسافر إلى الخارج أيضا تحمل أنسام الحرية التي تشهدها مصر إلى العالم المتحضر الذي أصبحت الحرية فيه أمرا لا يحتاج إلى الإشادة به وتعلن هذا العالم أننا نسير في هذا الطريق وأننا عنه لا ننكص. فلنضرب إذا صفحا عن المخطاب وأصحاب وعن ذلك المجهول المعروف ولا أحب أن أروى بيت المتنبى المعروف فقدر ما أبغض الناقصين أبغض أيضا أن أمدح نفسي.

فتاة في ربيع العمر ونضرته ، وكان فتاها شابا يعمل في مطبعة وكان هي يكسب ما يقوم بشأن بيته . وتم بينها الزواج ومشى بها العمر رضيا هي هانتا تلك الهناءة التي تخلو من الأحداث الكبرى ولا تخلو من الخلافات الصغيرة التي تنشأ بين زوجين في أول حياتها الزوجية . فالزوج ذو عادات وتربية خاصة ، والزوجة لها بدواتها وتربيتها الخاصة . وحين تصطدم التربية بالتربية والنشأة الغربية الغربية لابد أن تنشب هذه الخلافات الصغيرة وربما كانت الحياة تحلو بهذه الخلافات ، فهي آخر الأمر لرباط الزوجية ألدس ما خلق الله من صلة ومن عقود .

وأنجبت الزوجة الشابة ولدين ولكن حدث أمر ليس بعجيب ولا شاذ ، وقد يسأل سائل ففيم اهتهامك به وكتابتك عنه وأنت تعلم أنه ليس بعجيب ولا شاذ .

وربما راق لى أن أجيب على هذا التساؤل . . فألواقع أن الكاتب يكتب وهو لا يعرف لماذا يكتب وإنما كل اللي يدريه أن شيئا ما . . لا يدرى مأتاه هزه هزا عنيفا ودفع به إلى الكتابة ، وليس يعنيه في شيء أن يكون هذا الذي يكتبه جديدا على الناس أم قديما .

وقال عنترة قبل ظهور الإسلام وفى غروب الجاهلية . هل غادر الشعراء من متردم . فوحقك ليس بين الناس من جديد ، فالشر قديم قدم قابيل وهابيل والخير قديم قد آدم ومن أعقبه من أنبياء .

كان جار الزوجين شابا في مقتبل العمر ينتمى الى آسرة عريضة شهيرة بين الناس ، وكان للشاب سيارة وضيئة وابتسامة آسرة وأهم من هاتين كانت له سمعة أنه ثرى وأنه يجب أن ينفق من ثرائه هذا .

ولم تهتم الزوجة أن هذا الشاب جاهل لم يكمل تعليمه . وكان من الغباء بحيث لا تستطيع أن تستبين غباءه .

بالغ الفتى فى إظهار محاسن سيارته . وبالغ أيضا فى إطلاق ابتسامته على قلب الزوجة وترك سمعة ثراثه تنساب إليها من سيل جارف حتى إذا أيقن أنه وقع من نفسها حيث يريد أن يقع بدأ حديثا

ولم يكن هذا التخطيط عن غباء ـ لاقدر الله ـ وإنما هو مران تعود به أن يصاحب الفتيات . وفيم ينشغل الجاهل الجميل إلا بالنساء .

وقد تجد بين الناس أغبياء وإنما يتقنون من حياتهم جانبا واحدا . وهم في هذا الجانب الذي يتقنون يصبحون أعلاما متمرسين حتى ليبدو الفرد منهم وكأنه ذكى شديد الذكاء .

أشار إليها فرفضت فألح فامتنعت فأغراها بنزهة بريئة بالسيارة فتمنعت تمنع الراغبات . وأدرك الفتى بخبرته أنها أصبحت من أولئك الراغبات فأعاد الإلحاح .

فقبلت ونزلت إلى السيارة

\_ أتعرفين كم أحبك

\_ إنني متزوجة

ـ أعلم

ـ وأم لطفلين

ـ أعلم

ـ فلم إصرارك هذا ؟

روهل للحب أسباب؟

ـ أنت غني وجميل

ـ أترينني جميلا

ـ وأنت تعلم

۔۔ إذن

ـ تستطیع أن تجد غیری كثیرات

ـ ولكني أريدك أنت

ـ وماذا تريد لعلاقتنا هذه ؟

ـ ما تريدين أنت؟

ـ أنا لا أعرف إلا الزواج

\_ فليكن ما تريدين

ــ کیف

ـ تتركين زوجك

ـ هل هذا معقول

ـ وكيف يمكن أن يتم زواجي ؟

ـ لا يمكن

لم تقتنع في النزهة الأولى بالسيارة ولكنها في الثانية والثالثة والعاشرة إقتنعت .
 وحين تريد الزوجة أن تترك زوجها لا يجنعها شيء خاصة إذا كان الزوج شريفا ولا يقبل أن يعيش مع زوجة لا تحبه .

طلقت الزوجة من زوجها وتركت طفليها له ومكثت شهور العدة في بيت أبيها ثم تزوجت السيارة والابتسامة الأسرة .

كانت قد ورثت عن أمها نصف بيت فباعته . فهى لم تعد فى حاجة إلى رأس مال يؤمن حياتها فليس بعد غنى زوجها أمان . وهى تريد ثمن نصف البيت هذا لتشعر أنها غنية هى أيضا .

وكان أبوها رجلا فى أخريات عمره يعيش مما يتقاضاه من معاش . ويبدو أن الأب لم يكن راضيا عن تصرف إبنته ، ويبدو أن الموت قد حلا له أن يختطفه دون إبداء أسباب فالموت غير محتاج إلى تقديم أسباب .

وأصبحت الزوجة القديمة الجديدة لا عائل لها إلا زوجها . وماهى إلا شهور قلائل إتضحت الأمور جميعا .

الابتسامة تكشير عن أنياب وليست ابتسامة فالفتى ذو الأصل العريض كثير المشجار كثير المطالب لا يرضيه شيء .

والسيارة كانت آخر ما يملك وكان لابد أن يبيعها فهو لم يعد لديه ما ينفقه عليها ـ بل لم يعد لديه ما ينفقه إلا ثمنها .

- ــومن أين ستعيش بعد ذلك
  - ـ سأسافر إلى السعودية
    - ـ وإن لم تسافر
    - \_ المسائل منتهية

وأنفق ثمن السيارة ولم يبق إلا ثمن نصف البيت ينفقان منه وأوشك هذا المال ايضا ان ينفد .

ولكن مشروع السفر إلى السعودية إكتمل فاشترى تذكرة السفر من مال زوجته واتفق معها أن يسافر ويرسل إليها ما يمكنها من اللحاق به .

وفي الطريق إلى المطار

- ـ هل بقى معك شيء من النقود
  - ـ خمسون جنيها
    - ... هائيها
  - \_ وأنا كيف أعيش ؟
- ـ في ظرف أسبوع سيكون عندك ما تشائين من مال

روماذا أعمل في هذا الأسبوع ليس صعبا أن تدبرى أمرك لمدة أسبوع أمرى إلى الله وأتحذ الخمسين جنيها . وبعد أسبوع فعلا وصل إليها خطاب من زوجها لم يكن به مال وإنما كان به ورقة الطلاق .

وتسالني فيم أقص هذه القصة وهي في كل يوم على شاشة السينها ، ولكنني اليوم أنقلها من الحياة لا من السينها وأنا مع كل ذلك لا أدرى لماذا أحببت أن أقصها عليك .

•

الإين يأبيه علاقة عنيفة أسرة فالإبن دمي وحياتي وما بعد مماتي . يختلف الإبن مع أبيه وما أسرع ما يتبين له الصواب الذي كان عليه علاتة أبوء ؟ يجبه ويحمد له أنه نصبح فصدق النصيحة ونظر فأحسن النظر وتوقع فأفلح توقعه . أم هو يحس أن أباه دائماً يتقدمه ، ويرى أبعد مما يراء هو ويعرف اكثر مما يعرف ؟ هل يحب الإبن أباه إذا أخلص النصبح وصدق منه الحدس أم يحس بالغيظ منه إنه توقع فأصاب في حين توقع هو فأكدى وأخطأ ولم يصب من الراي مفاصلة ، أيحب الإبن أباه لقاء حب أبيه له . أم يضبيق به ويحبه هذا الذي يقيد حركته ويحد حريته ويحبس عربدته ، وماذا يستطيع الأب اليوم أن يفعل ؟ . أما في علاقة جيلنا نحن بآبائه فقد كانت المشكلة محسومة أو إذا شئت الحق لم تكن هناك مشكلة ، وإنما كان الأب يأمر ولا يتصور الإبن أن يكون جواب الأمر إلا الطاعة والخضوع والمسارعة إلى الاستجابة . وإنما اليوم وقد انهارت كل القيم الموروثة . ماذا يستطيع الأب أن يفعل ؟ . هل يوافق إبنه في كل ما يذهب إليه ويتركه يخوض تجربته مقدرا ان الناس اليوم لم تعد تؤمن بتجارب الآخرين وإنما تؤمن الأغلبية العظمى منهم أن ما يقع للآخرين لا يمكن أن يقع لهم ، وكل إنسان يحسب أنه جنس وحده غير البشر وإن ما يصدق على أحاد الناس وجماعاتهم لا يمكن أن يحدث لهم هم إذن فيترك الآب إبنه يخوض تجربته أم يقف في كبريات الأمور وقفة حاسمة حازمة ليعلم الإبن أن الأب وأحد من العقبات التي لابد أن يتخطأها إلى مبتغاة ومطلبه . وقد يكون كبرى العقبات وأشدها مراسا وأصلبها عودا وأعتاها مکسرا ؟ .

إن حب الآباء العنيف لأبنائهم قد يؤدى بهم آخر الأمر إلى كراهيتهم ف بعض الأحيان لأنهم يرون فيهم أسرهم ورعبهم وخوفهم وقلقهم وزوال أمنهم وزعزعة حياتهم . فهم خيول جامحة ثائرة ولا تفكر تسير في الطريق قد يبدو أوله ممهدا في حين يعرف الآباء أن الهاوية نهايته . يفرضون على الآباء رغباتهم حتى وإن كانت هدما لرغبات أبويهم وقد يبلغ الآباء من العمر مكانا يطمئنون عنده

على قابل أيامهم واكن يظل الأبناء هم رعب أيامهم . وتهديد أمنهم ، ومصدر شقائهم الذي هو في نفس الوقت مصدر سعادتهم من كثرة ما يخاف الآباء على الأبناء . يخافون عليهم وهم يتعثرون في الطريق ويرعبون على مستقبلهم وهم فحقة نجاحهم فالأب يخشى على إبنه المتعثر ويخشى على إبنه الناجح آلا يدوم له النجاح . وحين ترى أبا يروى عن أبنائه ويكثر من الرواية فلا تلمه ولا تضق به فليس إلى إملالك يقصد وإنما يستمد منك الطمأنينة ويلتمس في ابتسامتك الثقة في المستقبل فهؤلاء الأبناء مصدر شقاء أبائهم من كثرة ما يثيرون في نفوسهم من القلق ومن شدة ما يؤججون من الرعب ومن عجب أن يجتمع في معين واحده الهناء والشقاء ، والامل واليأس . والطمأنينة والرعب وحين يفكر إلآباء في كل الهناء والشقاء ، والامل واليأس . والطمأنينة والرعب وحين يفكر إلآباء في كل المناء يكرهون أبناءهم أو يكادون من كثرة مايحبونهم حيا مدمرا عاصفا يلتهم كالحريق حياتنا ولكن ما أجمل هذا الحريق وما أحبه إلى الآباء .

ثار في نفسي هذا جميعه وأنا في طليطلة أقف على أعتاب قصر الكزار والكزار هو الإسم الذي ننطقه وما هو في الحقيقة إلا كلمة القصر ينطقها الاسبان الكثر بفتح الكاف وسكون الثاء وينطقها السياح الكزار وتختلف الالفاظ لتؤدى معنى واحدا هو القصر.

في إحدى غرفات هذا القصر قصة انقل مضمونها إليك ولا تعجب ان تثير في نفسى كل هذا الذي قدمته بها فإننا نستطيع أن نسيطر على عقولنا أو قد نسيطر على قلوينا مع كثير من الجهد ولكن هيهات لنا أن نسيطر على خيالنا . وبنا الآن إلى قصة القصر إنها تروى عن الجنرال سكردوه في الحرب الأهلية الاسبانية وقد كان جنرالا بالجيش ومتحصنا مع قواته في القصر فإذا بالتليفون يدق عنده وإذا المتحدث زعيم القوات الشيوعية المعادية له وإذا هو يبلغه أنهم اسروا إبنه وهم يخيونه بين أن يسلم القصر أو يقتلوا إبنه وفي هدوء يقول الجنرال .

ـ دعوني آكلم إبني .

ويمسك إبنه بالتليفون ويعرف الآب بدمائه وقلبه لا باذنه صوت الإبن ويقول له :

- ولدى أنا أضمى بك في سبيل وطنى .. في سبيل أسبانيا ويقول الإبن . - هكذا أريدك أن تكون .

ولا يصل إلى قلب الجنرال بعد ذلك أو اذنه إلا صبوب طلق نارى نقل الإبن إلى السماء وترك الآب لا في الأرض وإنما في السماء ايضا بما قدم من تضمية .

ترى هل دارت بنفس الإبن أو أبيه همسة أو خلجة من تلك الخلجات التى قدمت بها قصتها الخالدة . من يدرى .. ولكن لنا نحن أن تروى بيت شوقى :

وللأوطسان فسي دم كسل حسسر

يد سلفت ودين مستحق

وأى وفاء لدين يؤديه وطنى لوطنه أعظم من الإبن؟ فالنفس وهى النفس أقل شأنا وأهون عند الأب ألف مرة من جرح يصيب إبنه أو حتى يخدشه فكيف إذا كان وفاء الدين للوطن هو حياة الإبن جميعا . . دم الإنسان وحياته وما بعد الحياة .

في هذه الآية الكريمة بمعني ميراث اليتامي وبهذا المعني وبآيات كثيرة التراث أخرى في القرآن الكريم وبتفصيله سبحانه وتعالى للمواريث ينقطع الطريق على الملحدين لأن الميراث في أغلب أمره مال يغل مالا . والشيوعية ترفض أن يعتل مالا والإنسانية ترفض أن يستغل المال الإنسان . وعدم الإغلال هو أهم عنصر من العناصر الشيوعية في النظرية الماركسية وحكم البروليتاريا هو أهم عنصر من العناصر السياسية في النظرية ، والإلحاد بالله سبحانه وتعالى هو دينهم الوحيد الذي لا دين غيره . فكل شيوعي إذن ملحد يحكم النظرية فإن كان مؤمنا فهو غير شيوعي وكل شيوعي يدعو إلى حكم البروليتاريا متخذا به ستارا لقهر البروليتاريا وغير البروليتاريا في آن معاً . وكل شيوعي يرفض أن تسمح الدولة للفرد باستثيار ماله ومن لا يعتنق هذه

المبادىء يكن غير شيوعي أو شيوعيا منافقا وأغلبهم كذلك.

وقد اضطرت الأحزاب الشيوعية في اوربا أن تهدم هذه الأركان جميعا لتجد لنفسها منفذا إلى الحكم وكشفت الشعوب عن نفاقهم ولم يصلوا بهم إلى الحكم وحين كنت في سويسرا شاهدت حديثا تليفزيونيا بين عالم كيهاوى أعلن أكثر من مرة أنه شيوعي متطرف . وكان المذيع - شأن المذيعين هناك - غاية في الذكاء فها زال به حتى ضيق عليه الحناق في فكرة الدين فأعلن الشيوعي أنه غير ملحد ولم ينتظر المذيع بل عاجله فكيف إذن تؤمن بالنظرية الماركسية فأبلس الشيوعي وأطبق عليه الفخ فأصبح كفارة أحيطت بالمنجل والمطرقة فلا تستطيع فكاكا . وفي نفس البرنامج مع هذا الشيوعي أجرى المذيع لقاء بين ضيفه الشيوعي وبين الكاتب البرنامج مع هذا الشيوعي أجرى المذيع لقاء بين ضيفه الشيوعي وبين الكاتب العالمي جورج سيمنون . وبدا أن الشيوعي يحترم الكاتب الكبير إحتراما بالغا وجورج سيمنون من أعظم كتاب الرواية المعاصرة والحقيقة أنني لم أكن أعرفه حتى الفت نظري إليه أستاذنا توفيق الحكيم منذ ما يقرب من عشرين عاما وقال عنه إنه لفت نظري إليه أستاذنا توفيق الحكيم منذ ما يقرب من عشرين عاما وقال عنه إنه كاتب للرواية البوليسية ولكن العجيب فيه أنه دائها يضفي على روايته لمسة إنسانية ترتفع بها إلى مستوى الرواية العالمية . ومنذ ذلك اليوم وأنا أقرا له .

كان اللقاء بين الإثنين ممتعا وفجأة سأل جورج سيمنون ضيفه الشيوعي ـ ما رأيك في الروح .

وهنا ارتبح عقل صاحب النظرية المادية فالعجيب أن هؤلاء الشيوعيين يرمون المؤمنين بالجهل لأنهم يصدقون الغيبات . وفي نفس الوقت يقولون إن أصل العالم المادة وهنا لابد أن نقول لهم إنهم بين واحدة من اثنتين إما أن يكونوا قد شهدوا بداية العالم ورأوه وهو ينشأ من المادة أو أنهم هم الذين يختلقون الغيبيات التي لا يدل على صدقها أي شاهد ثم يصدقون ما اختلقوا كعباد الأوثان يصنعونها بأيديهم ثم يصلون لها ويعبدونها .

وبعد فقد مضى بى الحديث وأريد أن أعود إلى عنوان المقال . فأحس أن قول الله صبحانه و وتأكلون التراث أكلا لما ي جعلنى أفكر فى تراثنا الإسلامى بالمعنى الذى اكتسبته اللفظة على مر الأيام وأنكر هؤلاء الذين حاولوا أن يأكلوا تراثنا الأدبى ويحطموا اللغة العربية حتى لقد ذهب بعضهم إلى كتابة كتب بأكملها باللغة العامية ولم يكن الأمر عتاجا منى إلى إمعان نظر فتراثنا هو لغتنا التى هى لغة القرآن الكريم فإن حطموها حجبوا ما بين الناس وبين الذكر الحكيم ويضيع الدين وألتى نظرة على هؤلاء فإذا هم جميعا ملحدون أو من أعداء الدين الإسلامى بالذات . وهؤلاء لا يدرون أن الله من فوق سبع سياوات قال و إنا نحن نزلنا وتصبح هملا من الهمل لا يذكرها أحد ثم لا يعرفها أحد وإذا بالقرآن الكريم يتصدر كل مكان فهو في جبب الرجل أو في سيارته إن لم يكن في صدره محفوظا وهو حلية المرأة المسلمة تعتز به وتفتخر .

ولا يستطيعون وهيهات لهم أن يستطيعوا أن يأكلوا التراث وإنما يأكلهم التراث وينزوى الملحدون كالحجل الحزيان وتعلو كلمة ربك وهل كان يمكن إلا أن تعلو كلمة ربك لهم يكيدون كيدا ويكيد ربك كيدا فمهل الكافرين أمهلهم ويدا .

المدارس تبدأ قبل أن يجمع الفلاحون القطن فكان أبي يرسلنا إلى كانت القاهرة ويبقى هو في القرية ليشرف على جمع القطن . وكانت مديرة منزلنا سيدة كبيرة السن وكان زوجها صديقاً لأبي فحين مات عنها عاشت هي معنا ترعى أمرى أنا وإخوق . وكانت مصاريف المنزل ومصاريف أيدينا في يدها . وبطبيعة الحال فرتكت أنا مصروفي في لحظات وأصبحت يا مولاى كها خلقتني . وجاءن صديقي إحسان عفيفي وهو اليوم المدكتور إحسان عفيفي وقال إن فيلها جديدا ظهر للوريل وهاردي ومعروض في سينها متروبول وعملت الحسبة وتبينت أنني أريد خسة قروش لأذهب إلى السينها وأركب الترام وعملت الحسبة وتبينت أنني أريد خسة قروش لأذهب إلى السينها وأركب الترام نقابا وإيابا . فتذكرة السينها صالة درجة أولى ثلاثة قروش ونصف القرش والترام منها القروش الخمسة وطبعاً سالتني فيم تريدها فقلت لها أشترى كتابا .. وكانت بعض الكتب في ذلك الحين تباع بخمسة قروش . وتظاهرت أم عبده أنها صدقت بعض الكتب في ذلك الحين تباع بخمسة قروش . وتظاهرت أم عبده أنها صدقت

بكرنا في يوم الجمعة أنا وإحسان ذاهبين إلى السينها وركبنا ترام ٣٣ إلى العتبة ودفع إحسان تذكرة الترام وحين حاولت أن أحتج قال إدفع لى عند عودتنا فابتلعت احتجاجى . كنت يومذاك في الابتدائية بمدرسة العباسية . وكان إحسان بالسنة الأولى الثانوية بمدرسة فاروق الأول الثانوية وهكذا كنت لا أعرف أحدا من أساتذته .

ووقفنا عند شباك التذاكر فرأى أستاذا له مع انسة يقفان عند شباك البلكون فطار عقله وهتف بى فى جنون فرحان أستاذ الإنجليزي معه واحدة ويقطعان بلكون لابد أن نقطع بلكون معها.

- .. تقطع معهما؟!
  - ـ نعم
  - \_ کیف ؟
    - \_ کدا

- .. بكم تذكرة البلكون؟
- \_ بأربعة قروش ونصف
- \_ وكيف أرجع \_ تذكرة الترام بستة مليهات ولن يبقى معى إلا قرش تعريفة .
  - \_ولا يهمك أنا أقطع لك تذكرة الترام.

كانت تلك هى المرة الأولى في حياق التى أعرف فيها القلق قطعنا تذكرة البلكون وظللت طوال الفيلم والهواجس تنهش عقلى وأحاول أن أردها بضآلة الفرق بين ما معى وما أحتاج إليه من أجل تذكرة الترام .

لم أتمتع بالفيلم مع أنه كان من أحسن أفلام لوريل وهاردى وانتهى الفيلم وأضيئت الأنوار والتفت إلى إحسان . ليس هناك إحسان . أعمى ألغاه الوجود أصبح كانه لم يولد ولا إحسان على الإطلاق .

وقفت بباب السينها حتى أغلقوا الأبواب ولا إحسان .

ماذا أفعل ؟

الأتوبيس بقرش تعريفة ولكننى ساكن جديد بحى العباسية ولا أعرف إلى بيتى طريقاً الا من محطة الترام ـ أما أين ينتهى بى الأتوبيس وكيف أذهب إلى بيتى لا أعرف مشيت إلى شارع فؤاد لأسال عن محطة الأتوبيس فوجدتها .

هل الأتوبيس الذي يقف هنا يذهب إلى شارع فاروق؟

" لا ولكن ترام ٣٣ هو الذي يذهب ومن محطة الترام هذه تستطيع أن تركبه .

المصيبة أن محطة الترام كانت أمام محطة الأتوبيس مباشرة في شارع فؤاد نفسه . ووجدت نفسي أقول في بلاهة .

ولكنى أريد أن أركب الأتوبيس ونظر إلى محدثى يبحث عن لهجة أجنبية فى كلامى فلا يجد فليس من المعقول أن يفعل هذا إلا ساثح ولست به لاكلامى ولا منظرى يدلان على ذلك طبعاً لم يخطر له على بال أن معى تعريفة وليس معى ستة مليهات . فالمليم لا يستطيع أن يكون فرقا بأى حال وعلى أية صورة .

وجدت على عطة الأتوبيس صديقاً لى من مدرسة المنيرة . ولكن ماذا أقول له هات مليها . أهذا معقول تواريت عنه حتى لا يرانى وجاء الأتوبيس وركبت وسألنى الكمسارى ؟ .

- \_این ترید آن تذهب ۱۹
  - \_ العباسية
  - أي عباسية ؟ !

ـ العباسية القريبة من شارع الجنزوري

ـ تحتاج إلى قرش صاغ

مصيبة لم تقدر على الليم فكيف تقدر على التعريفة كاملًا.

. إذهب بي إلى آخر محطة يوصل إليها هذه التعريفة . .

وأدرك الركاب الأزمة . وللأسف لم يكن الأتوبيس مزدها فكان كلامى يون في أسياعهم جميعاً . . والتفتوا إلى صبى يرتدى من الملابس ما يدل على أنه ميسور الحال وليس معه إلا تعريفه أى شعب عظيم هذا . . في لحظة واحدة سرت في الأتوبيس معان كثيرة كلها رفيعة وشريفة وجميلة . . فأنا عند الكبير منهم إبن وعند الصغير أخ وتسازعوا جميعاً إلى منهم من يريد أن يدفع لى فأبيت خجلاً شاكراً ، ومنهم من يريد أن يدفع لى فأبيت خجلاً شاكراً ، ومنهم من يريد أن يدفع لى فأبيت خجلاً شاكراً ، ولمنهم من يريد أن يصحبني ألى البيت فيزداد خجلي وأطلب إليهم في لعثمة أن يدلوني على طريق البيت فقط .

ويصل الأتوبيس عند شارع أحمد سعيد ويأتى إلى الكمسارى أن أنزل هنا وينزل معى بعض الركاب ويقومون جميعاً بإرشادى إلى الطزيق.

وأسير وأصل إلى شارع الجنزورى وألتقى فى منتصفه بإحسان عفيفى . عاد إلى الحياة من جديد بعد أن حلت المشكلة . كانت على وجهه ابتسامة معتذرة لا تغنى شيئاً .

\_أين أنت؟!

واحتجزت دمعى حتى لا يراه وذهبت إلى البيت وتلقتني أم عبده . . أنا أعرف أن القروش الخمسة التي أخذتها لم تكن لكتاب ، أنت ذهبت الى السينها .

لم يكن ينقصني إلا أم عبده أيضاً . . النهاية . ترى هل استفدت شيئاً من البحث عن المليم . لا أظن .

من جيل يشرف اليوم على خسينات حياته . . مظلومون نحن جيل الأربعينات الذين ولدنا في أواخر العشرينات وحين جاءت الثلاثينات التي كان الجنيه فيها يشترى عارة ويبقى منه ما يشترى بيتا كنا نحن أطفالاً وكان الحصول على القرش في ذاته عملية تحتاج إلى مناورة ومداورة . وكنا في هذه السنوات نحب أن نتفرج على السينيا . وكان أهم ما فيها حلقات الشجيع تومكس وغيره من مشاهير الأبطال . وكنت أظل الأسبوع كله حريصا أن أبقى على قرش لى وقرش لزميل طفولتى إبراهيم الذي جاء من البلدة خصيصا ليكون رفيق ملعيى .

ثم نتعرض بعد ذلك للرعب الشديد أن يلحظ أحد تغيبى وتغيبه عن البيت فترة الساعات الثلاث التي نقضيها بالدرجة الثالثة في سينها الأهلى حتى إذا كبرت بعض الشيء ولم أعد أحتاج لمن يلاعبني دخل إبراهيم إلى المطبخ سالكا طريقه إلى أن يكون واحدا من الطهاة في الأسرة وأتممت أنا رحلة الشقاء في الدراسة.

وحين ألم بنا الشباب فى بواكيره الأولى إلتقينا به شبابا أسود لانور فيه فقد اقبلت الحرب العالمية الثانية وأطفئت أنوار القاهرة وأطفىء معها نور شبابنا ولولا أن رمت بنا الهواية إلى الأدب والقراءة لقطعناه شبابا فارغا لا تدانيه أى متعة ولا صحب ولكننا نحن اللين أحببنا الأدب وانصرفنا إلى قراءته ووجدنا متعتنا وضجيجنا جميعاً فى القراءة وكنا نجتمع فى بيت أحدنا نناقش ما قرأنا ويحتد النقاش حتى الوهن الأخير من الليل فنقوم إلى بيوتنا وننقلب إلى أهلنا وقد أوهمناهم أننا كنا نذاكر.

وفى ليلة سهرنا فى بيت صديقنا الأستاذ عثمان نويه الذى كان بمثابة الأستاذ لنا ولكن حبه للأدب كان يجعله يشاركنا فى حديث طه حسين وتوفيق الحكيم والعقاد والدكتور حسين هيكل تاركين مربع أرسطو والمنطق والفلسفة والجغرافيا . وأوغل بنا الليل والوقت صيف والنمسة رخاء وقمنا وقام معنا صاحب البيت للمشى على غير هدى .

ولم أجد معى سجائر وقد كان العثور على سجائر في هذه الأيام ضربا من المعجزات ولهذا ظللت بخيلا بها حتى اليوم .

ووجدت دكانا يتخفى وراء الظلام ينير مصباحا خجولاً يحيطه باسطوانه ورقية من بقايا علبة سجائر قديمة , وكان باب الدكان لا يزيد على ربع ضلفة من ضلف الأبواب العادية .

ـ عندك سجائر غرة ثلاثة ؟

¥\_

\_عندك بحارى؟

**Y**\_

ـ كرافن إيه ؟

¥\_

ـ ملك مصر أو سفير؟

¥\_

وانغمست في حديثي مع صاحب الدكان ونسيت أمر من معي حتى وجدت يدا تنبعث من الظلام تحمل نصف قرش وتضعه على منضدة الباثع لتقول في حسم.

ـ إتنين فلاج وهات مليم وحياة أبوك

أدرك الأستاذ عثمان أننى أحادث الرجل بلغة لن يفهمها . فلو كان عنده شيء عا ذكرت لما سهر إلى أخر الليل ليهتبل ربحا لن يزيد على ملاليم . وأراد الأستاذ عثمان أن يعلمنى اللغة الصحيحة التي يمكن أن يفهمها . إتنين فلاج وهات مليم . أى انه يعرف الثمن تماماً وقد تعلمت الكثير من هذه الجملة البسيطة التي طالما ضحكنا منها بعد ذلك .

لن أتكلم وماذا أريد أن أقول وكيف أصل بما أريد إلى فهم من أكلمه تلك هي مشكلة أمام الكاتب أو المتحدث .

تستطيع أن تكون أستاذا عظيماً فى الأدب ولكن هذا لا يجعلك بالضرورة تعرف اللغة التى تخاطب بها من تخاطبهم . فهناك كلام يقال فى المدرج بأسلوب معين وألفاظ بذاتها وهناك كلام يكتب فى المجلات المتخصصة . وهناك كلام يكتب للجرائد اليومية وهناك حديث خاص للندوات العامة . ومعرفة كل مجال وما يتطلبه من كلام هو الأساس الذى نستطيع به أن نصل إلى الناس .

ولكن كثيراً من الأساتذة يكتبون في الجرائد اليومية مالا تحتمله إلا المجلة المتخصصة وكثير منهم يكتب في الكتب كلاما لا يسوغ إلا في الجرائد اليومية . ويختلط الأمور عليهم وعلى قرائهم ويقعون في أحابيل ( الاستذة ) ويقع الجمهور في أحابيل الخوف من التصريح بعدم الفهم . حتى لا يقال عنهم جهلاء ويصبح الكلام في الهواء لا قيمة له ولا يجد له فاهما . . كم يحتاج هؤلاء الأساتذة إلى عثمان نويه ليقول لهم إتنين فلاج وهات مليم وحياة أبوك .

أنه في عهد عبادة الأصنام كان هناك فريق من الناس لا عمل لهم إلا أتصور أن يجلس بجوار هبل وغيره من الأصنام يرفع عقيرته بمعجزات الصنم وما يناله قصاده من خير على يديه داعيا الناس أن يزيدوا من الأموال التي يقدمونها للتمثال . مؤكدا أنهم كلها زادوه مالا زادهم خيراً ومعجزات .

وأتضور أنه حين أشرق النور . وتهاوى الصنم لأن الأصنام لا تعيش في النور . أتصور أنه بقى من الصنم قاعدة . وهذا الفريق الذي كان يعيش على النصب . والأكاذيب . والادعاء الباطل والشعار الزائف . والاحتيال المقيت . وبجد هذا الفريق نفسه بلا مورد يعيش عليه . ولاناس يحتال عليهم . إلا قلة قليلة لا ترى إلا في الظلام . ولا تحيا إلا في السراديب . ولا تتنفس إلا العفن ولا تأكل إلا لحم البشر . ولا تشرب إلا الدماء الآدمية

ويدور فريق الصنم المنهار حول القاعدة المهيضة المحطمة يطلقون المباخر ويرفعون العقائر. ويستجدون النفع الذي زال عنهم. فهذه القاعدة هي كل ما بقي منهم. وبغيرها لا حياة لهم لأن حياتهم قامت أول ما قامت على هذا البهتان. ولو كانوا يملكون صنعة غير طبولهم ومزاميرهم التي كانوا يدقونها وينفخونها هتافا للصنم وأصبحوا يدقونها وينفخون فيها نواحا عليه لذهبوا إلى صنعتهم تلك ونسوا ما كان من أمر الصنم والقاعدة ولكن من أين وهم عجزة إلا عن المتاف. جهلة إلا عن الاحتيال. أغبياء إلا عن السلب والزور والغشر والسرقة.

ولكل فترة زمن صنم يقيمه الناس من الدماء. ثم لا يلبث الناس أن يتبينوا مقدار ما امتص الصنم من كيانهم ولهذا فلا بد لكل صنم أن يسقط وينهار. ولا بأس أن تبقى القاعدة حينها يلف حولها هذا الفريق من نفاية البشر. ويمر الزمن بالنور فتمحى القاعدة كها أمحى الصنم وتصبح النفاية عدما من العدم ولا يبقى الا الأشراف والنور والضياء فإنه يمكث في الأرض وفي السهاء.

الأنبا من داخل المؤسسات الحكومية عن اللصوص والمرتشين لم توالت تجامل هذه الانباء أحدا فهى حينا تتناول وزيرا ثم هى ما تلبث أن تتفاقم وتصبح أحكاما نهائية على أربعة من كبار موظفى الدولة ولا تمثل هذه الأحكام إلا جزءا يسيرا من قضايا مازال الجانب الأكبر منها متداولا فى أيدى القضاة ثم تهب ربح من وزارة الصناعة تتهم جماعة كبيرة العدد بالرشوة .

وكل هذه الأنباء تعيد إلى المواطن المصرى ثقته بحكومته أن الجميع عندها سواء وأنها لا تتستر على أحد مهما يكن ذا سطوة أو ذا قرابة وأن القضاء في مكانه الآسمى لا يعنيه إلا الحق والحق وحده معصوب العينين عن قيمة المتهم ومكانته متفتح البصيرة نظره إلى العدالة المطلقة وما يؤيدها من أدلة وشواهد وشهود.

وليس شيء يدعو إلى الثقة في دولة ما مثل القضاء الشريف وكاذب كل من يدعى أن مثل هذه القضايا تهز الثقة في الاقتصاد المصرى وإن كانت الثقة في الاقتصاد المصرى وإن كانت الثقة في الاقتصاد المصرى لا تتأتى إلا بالتغاضى عن المرتشين والتستر على اللصوص والسكوت على المجرمين فليذهب هذا النوع من الثقة إلى أي جحيم يشاء . . ولتظل مصر على ما تنتهجه من ردع المجرمين وتقديمهم إلى المحاكمة وليأخذ العدل مجراه وليكن بعد ذلك من أمر الاقتصاد ما يكون فالقاعدة الثابتة أن الاقتصاد والصلات المالية إن لم تتسم بالشرف فهى إلى انهيار لا شك فيه .

ولكن العجيب المؤسف أن هذه القضايا جعلت الموظفين الشرفاء في حالة تجمد كامل عن إصدار القرار أضع على رأس هؤلاء الوزراء. انفسهم فقد اصبح الوزراء.. وهم يعلمون أنهم شرفاء .. يخافون من إصدار القرار الذي يستغرق إصداره يوماً أو بعض يوم لا يصدره الوزير إلا بعد عدة أشهر وإذا كان الوزير خاتفاً فوكيل الوزارة هالع وإذا خاف الوزير وهلع الوكيل فالسكرتير العام مذعور ومن يليه من المسئولين في قرف مبين لا يملكون معه أن يضموا أصابعهم على قلم ليتحملوا به مسئولية رأى .

ما هذا الذي يحدث معقول هذا ألا تواق الجرأة إلا اللصوص ويجمد الشرفاء في السجون من الخوف والهلع المذعور والقرف المرتعش الأليم .

بمثل هذا يتجمد الاقتصاد ومن مثل هذا يفر من التعامل مع الحكومة كل الشرفاء مصريون كانوا أو كانوا أجانب أفرادا كانوا أو دولا هل يعقل أن يصبح تخريب اللصوص عندنا واسع السطوة إلى هذا الحد إنهم استطاعوا أن يعدوا أثرهم الحطير إلى الوزراء وهم وزراء.

أخشى ما أخشاه ألا يكون الوزراء واثقين من شرعية وجودهم على كراسى الوزارة فإن هذا الشعور مدمر فتاك يفتك بمصالح الدولة ويدمر الوزير نفسه أحسب أن الوزير فى كل قرار يعرض عليه يظل يسوف التوقيع بإنفاذ القرار موجها نظره إلى أعلى حينا يستمد الشجاعة حتى إذا افتقدها وفقدها راح يقلب عينيه ذات اليمين وذات اليسار يحاول أن يتلمس التأييد من معاونيه ومساعديه ومستشاريه وأحسب أن الوزير بهذا يمد جميع هؤلاء بشحنة من الرعب لا يملكون معها أن يقطعوا برأى ومن أين لهم الرأى وقد أكلهم الذعر أكلا وانتهبهم رعب الوزير انتهابا .

إننا اليوم أحوج ما نكون إلى وزراء واثقين كل الثقة بشرعية وجودهم على كراسيهم يؤدون ما يرون أن الحق هو ويتوكلون على الله العلى القدير.

لا يخشون فيها يفعلون إلا الله وحده المطلع على الضهائر لا يخفى عليه من شيء في الأرض أو في السهاء إن المعارضة ستعارض ولكن ما رأى الناس إن المعارضة هي روح الديمقراطية واساسها الأول وفي رفضها يستنير الناس ويعرفون تماما ما في القرارات من محاسن وعيوب ولن يجمع الناس على شيء أبدا فها أجمعوا على شيء من قبل وإنما الأغلبية هي صاحبة القرار وحسب من يصدر القرار أو نؤيده الأغلبية ولست في حاجة إلى القول إن صاحب القرار لابد أن يبذل أقصى جهده للوصول إلى القرار الأمثل فعليه أن يبحث ويدرس ويستشير حتى إذا اطمأن إلى القرار أصدره.

فإن القرار الصادر في عجلة وبغير دراسة وبال مستطير.

وفى نفس الوقت القرار الذى ينبغى أن يصدر ولا يصدر وبال مستطير. وإنه لمن المحزن أن تكون الديمقراطية مدعاة للخوف والهلم وهى النظام الذى يقوم على رأى الأغلبية وفى ظله يكون الخطأ نادرا لا يقع إلا فى أضيق الحدود فى حين تتسم الديكتاتورية بالقرارات الرعناء التى لا يسبقها تدبر أو تفكير أو دراسة. والديمقراطية تحتمى من الخطأ بحق الجميع فى المناقشة بينها لا حماية للديكتاتورية إلا الإرهاب فليس فى الديكتاتورية دراسة تسبق القرار ولا فى الديكتاتورية مناقشة القرار إذ صدر وقديما قال الشاعر:

تلوا باطلا وجلوا صارما .. وقالوا صدقنا فقلنا نعم

وإنه لكارثة كبرى أن يخاف الوزير وهو في حماية من المناقشة الحرة وتداول الرأى ولا يخاف الوزير في ظل الطغيان وهو بلا رأى ولا فكر فهو في هذا النظام البغيض لا شيء إلا لسانا ينطق عن الديكتاتورية حتى ولو كان ينطق بغير ما هو مقتنع به ولا يجوز للوزير في ظل الديمقراطية أن يخشى الكتاب الذين دافعوا عن الديكتاتورية وارتبطت أنفسهم ومصالحهم الخاصة بسيفها الظالم السفاك لأن هؤلاء أصحاب هوى ولا أمانة لهم وهم لن يؤيدوا الديمقراطية بقلوب خالصة أبدا.

وقد يقول هؤلاء إن السرقات قد كثرت وإن هذا دليل على الفساد وهم يعلمون ولكنهم لا يقولون إنه فى ظل الديكتاتورية قام الحكام بتأميم السرقات فلا يسرق إلا أصحاب السلطان وحدهم والدبيل حاضر من قريب فحسبك ان تذكر جواهر أسرة محمد على والقصور المسلوبة والأموال التى صودرت لحساب الدولة فانتهبها حكام ذلك الزمان .

هذه واحدة وأخرى أنه لم تكن هناك حياة تجارية في ظل الطغيان فالأموال كلها كانت خبيثة مستورة تتخفى وراء الجلران وتتباعد عن القانون وتنأى عن الحدس والتخمين فيا كان أحد ليفكر أن يستثمر أمواله خشية أن تنقض عليه الحراسة فتستولى على أمواله جميعا هذا إذا لم تضم إليها حريته وكرامته وعرضه أيضا فممن يسرق السارق وماذا يسرق ؟ وهل كان هناك مال حتى يسرقه سارق ؟ وهل كان هناك مال حتى يسرقه سارق ؟ وجوز للوزير أو أي مسئول في ظل الديمقراطية أن يخشى من قضايا اللصوص ويجوز للوزير أو أي مسئول في ظل الديمقراطية أن يخشى من قضايا اللصوص المقدمين إلى المحاكم فليس هناك دولة ليس فيها مرتشون أو لصوص بمناصبهم ولكن الأغلبية دائها من الشرفاء .

كل ما فى الأمر أن هذه القضايا جديدة علينا بعد فترة طويلة لم تكن لمصر فيها حياة إقتصادية على الإطلاق وهذه القضايا تشكل موجة ولكنها لاشك ستنحصر فلا ينبغى بأى حال من الأحوال أن تمسك هذه الموجة العارضة بأيدى الوزراء وأصحاب القرار أن يصدورا القرارات التي يتعين عليهم أن يصدروها فان خوفهم هذا قد أصاب الأسواق المصرية كلها بالرعب والتجمد وكم يجزنني أن أرى العاملين في حياتنا الاقتصادية يصيبهم الظلم الفادح نتيجة الخوف من إصدار القرار العادل.

وكم يصيبني الأسى لمصر وأنا أسمع من التجار أن الكثيرين من زملائهم يفكرون في إنهاء أعهالهم التجارية . .

وإنك لن تسال أحداً ممن يعملون في الحياة الاقتصادية إلا قال لك إن حركة الدوق متوقفة تماما وركود السوق خراب فيا الخطب إذا توقف؟

إن الأدواء الاقتصادية التي تعانيها مصر معروفة حتى لغير أساتذة الاقتصاد والدواء الوحيد لمواجهتها هو الشجاعة في اتخاذ القرار.

فإن أحاط بنا الخوف في القرارات الفرعية فويل لاقتصادنا كل الويل حين يتحتم علينا أن نواجه القرارات الكبرى التي سترغمنا الأيام على اتخاذها شتنا أم أبينا .

فيامصرنا الحالدة ناشدى المستولين فيك أن يلوذوا بالجرأة في الحق ولا يخشون إلا الله وحده .

فهو وحده سبحانه القاهر فوق عباده وهو أيضا الرحمن الرحيم الغفور جلت آلاؤه .

رجل عالم تخرج فى كلية العلوم وكان فيها من النابهين فأبى أن يقف به صديقى العلم عند شهادة التخرج فأخذ سمته إلى انجلترا وظل بها حتى حصل على الدكتوراه فى صناعة الأقمشة وعاد إلى القاهرة.

إلى هنا وأخالكم ستكملون أنتم القصة وتقولون أى جديد فيها ستروى لابد أنه عاد ليجد نفسه معينا بمصنع للسيارات ، أو فى الإدارة القانونية لإحدى المصالح الحكومية أو الشركات .

والعجيب أننى سأخلف ظنكم فإن صاحبى قد عاد ووجد مكانا فى شركة من شركات النسيج وعين خبيرا فنيا فيها تخصص فيه . وقد شاء الحظ أن يقف إلى جانبه مرة أخرى فوجد رئيس الشركة زميلا له رافقه فى المدرسة الثانوية ثم تشعبت بهم الطرق فدرس صاحبى فى كلية العلوم ودرس زميله فى كلية الأداب قسم تاريخ .

طبعا إندهش صاحبى حين وجد شركة النسيج تضع على رأسها متخرجا فى كلية الأداب قسم تاريخ فهو فيها تعلم فى القاهرة أو انجلترا لم يدرس أن هناك صلة ما بين التاريخ وصناعة الأقمشة .

ويقول لى:

حتى إذا كان هناك تاريخ لصناعة النسيج فأنا أعتقد أنه ليس ضمن برنامج كلية الأداب قسم التاريخ فيا أعتقد أن قسم التاريخ يدرس تاريخ الصناعات وإنما يدرس تاريخ الدول .

المهم أن فرحتي بوجود زميلي جعلنني أتغاضي عن هذا التناقض وفرحتي بعملي جعلتني أنصرف إليه بكل خبرتي .

بدأت عملى وإذا بصديقى ورئيسي يريد أن يتدخل في أدق خصائص عملى ودهشت أول الأمر .

نعم هو أنيق . وهو لاشك ذو خبرة واسعة في اختيار لون الفهاش الذي يفصل منه حلته واختيار لون القميص الذي يتهاشي مع هذه الحلة ، ثم هو ذو

خبرة فائقة في اختيار الكرافتة التي تواكب الحلة والقميص جميعاً ولكنه من المؤكد لا يستطيع أن يعرف مم صنعت الحلة أو القميص أو الكرافتة .

ولا تقل لى أى عجيبة أن يتدخل رئيس فى أعبال شركته ، فهو يعلم كها نعلم ـ وإن ظن أننا لا نعلم ـ أنه وصل إلى منصبه هذا بوسائل بعيدة كل البعد عن إتقان صناعة النسيج وهو يعلم ـ ويظننا لا نعلم ـ أنه عين أول ما عين بهذه الشركة لأسباب لا تتصل مطلقا بخبرته فى النسيج وإن كانت وثبقة الصلة بخبرات أخرى يستطيع كثير من الناس أن يتقنوها ويعف كثير آخرون أن يتخذوها وسيلة فى الحياة .

فصديقى خبير من أكبر خبراء فن النفاق ، وهو فى نفاقه يستغنى تماما عن الحياء ولم يكن عجيبا أن يجد آذانا تصغى لنفاقه لأن هذه الأذان نفسها كانت معينة فى مناصب وصلت إليها بخبرة النفاق وامتهان الكرامة ولا صلة لها بإتقان العمل أو الخبرة فيه .

وأرى فى عينيك سؤالا أى عجيبة فيها تروى . . نعم أنا أحس أنك تسخر منى فى نفسك قائلا لقد غاب الفتى فترة خارج البلاد وعاد إليها لايدرى من أمرها أمرا . هون عليك ولا تعجل بالتذاكى والتحليل .

كل هذا الذى رويت ليس عجيبا ولكن كان من المنتظر أن يعرف صديقى حقيقة خبرته ويترك الأمور تسير فى شركته بخبرة الآخرين وهذا يتمشى تماما مع بعض الذكاء الذى يجب أن يتوفر عند المنافقين .

وأحس رئيسي ما يدور في نفسي من سخرية بجهله فزاد على جهله التعالى والتعاظم مصرا أن يذكرنى دائها أنه رئيسي وأنني مرءوس فسكرتيرته تمنعني من اللخول وحين أحتال على ذلك وأطلبه بالتليفون تأبى أن توصلني به مدعية أنه مشغول بوفد أو اجتماع أو بما شئت من هذه الحجج التي لا تتقن السكرتيرات غيرها مع الابتسامة الأكليشيه الباردة فإن رجوتها أن يطلبني حين يفرغ من وفده أو اجتماعه أو ما شاءت أن تختلقه له من معاذير وعدت في أدب مصطنع ثم لا طلب والعمل مجتاج إلى التشاور ولكن كرامة العالم تحول دون ذلك.

وأنا في حيرة

وانصرف صاحبى بعد أن ألقى إلى بحيرته ، وتسألنى أنت أيها القارىء ما اسم الشركة وما اسم الرئيس لا إله إلا الله . أتريدن أن أصرح لك بكل شيء ألا تعرف الأدب الرمزى أيها القارىء لاشك أنك تعرفه فقد مرنت عليه سنوات طوالا . وما عليك لو أنك وضعت كلامى هذا في إطار الأدب الرمزى فإنك بذلك تستطيع أن تطبقه على من شئت .

وشاء قدرى أن أعرف خبىء حياتهم . وجميعهم يدين بغير الله أعرفهم ويصرف ولاءه لغير الوطن ولكل منهم متجه فى الحياة ومنحى ولكل منهم نحلة أو مهنة تختلف عن مهنة الآخر أو نحلته ولست أدرى كيف تتابعوا إلى ذهنى يشد كل منهم الآخر إلى تفكيرى ويقف أمامى فأرى عجبا .

وأنا اليوم أحاول أن أقدم بين يديك هذا العجب فلا أدرى أأذكره بادثا أم أذكره مطلقا وأتركك تصل إليه وحدك وأنا واثق أنك بهذا خليق .

ولكن هذه الصور التي لا أدرى ما الذي جعلني أحاول أن أرسمها لك نوع من الكتابة يجمع بعض ملامح القصة وبعض ملامح من المقالة وإذا أنا قدمت لك هذه الصور التي أريد أن أقدمها لك اليوم ولم أكشف لك عها جعلها تتتابع إلى ذهني محسكا بعضها برقاب بعض أكن قد جنحت بقلمي إلى الشكل القصصي الذي يشير ولا يصرح ويومض ولا يكشف وصمس في خفاء ولا يجاهر في علن . وإنا أحب .. ولا أدرى لماذا . أن أحتفظ لهذه الصور بطابعها هذا الذي لا

يجعل منها قصة ولا يجعل منها مقالة .

دعني أعرض عليك هذه الأشكال.

أما الأول فقد كان جده يعمل في بيت وكان أهل البيت يعتبرونه واحدا منهم حتى أن الأبناء كانوا لاينادونه باسمه إلا إذا سبقوه بكلمة عم وظل هذا حالهم وحاله حتى كبر الأبناء وتزوجوا فكانوا يزدادون له احتراما وتوقيرا كليا مرت بهم السنون وعلت بهم السن .

وقد لقى هذا ألجد ربه بعد أن أصبح ابنه موظفا بالحكومة بشهادة متوسطة واستطاع هذا الأب بجهد جهيد وكفاح مرير أن يعلم ابنه موضوع هذه الصورة

فتخرج من كلية .

مسكين هذا الفتى لقد شب فى زمن الحقد فهو ينظر إلى ماضى أسرته فى فزع وقرف وإشفاق وبخشى أن يعلم الناس حقيقة هذا الماضى والمجنون لا يعرف أن الناس تعرف هذا الذى يخشاه وأنهم يقدرون جده أكثر مما يقدرون أباه وأنهم يحتقرونه هو مع أنه يحمل هذه الشهادة التى حصل عليها فقد كان أبوه وأسرته

جيعا قوما شرفاء يجبهم الناس ويقدرونهم لانهم عاملوا ربهم في تخشع المسلم الصادق وعاملوا الناس في ود وإيناس يسعون لهم ويسعون بينهم بالخير والحب والصفاء فجده وأخو جده كانا في زمانها صفحة مضيئة مشرفة من صفحات الحياة يراهم الناس فيحمدون الله أن بينهم مثل هؤلاء القوم الأتقياء . وليس يعنى الناس في كثير أو قليل بهذه الشهادة التي يحملها هذا الغر مادامت شهادته لم تستطع أن تجعل نفسه شفيفة ولا استطاعت أن تجعل في قلبه حبا .

مسكين هذا الفتى يأكله الحقد فتشتعل النار فى نفسه وهى نار لا تأكل إلا صاحبها لأن صاحبها أهون كثيرا من أن تحس به الحياة .

وهو ملحد ولكن إلحاده يغريه وحده كها يغرى الضياع صاحبه فإذا كانت الارض لا تحس به أو بإلحاده فكيف بالسهاء .

كُل حسن في عينيه وكل سلام في نفسه حرب . . وكل الدنيا في عينيه قائمة كنفسه . كثيبة كإلحاده . لادفء فيها ولا إيناس ومن أين وهو غريب إشد الغربة عن أهله وهم أهله وعن وطنه وهو وطنه وقبل كل هؤلاء عن دينه وهو دينه .

مسكين أهذا الفتى إختلت موازين الحياة في نفسه وانقلبت لأنه يظن أنه ينشب إلى جد وأسرة لا يشرفانه وهو في هذاحقير ساقط الرأى ولأن أسرته تراه أنه ملحد ويأبون أن تمس أيديهم يد الإلحاد فيه كما يأبون أن يمدوا حياته بدفء الأقارب وحب الأهل وهم في هذا محقون.

من هذا التناقض نبت في نفس الفتي سرطان الشيوعيه.

وفى صورة أخرى بعيدة فى جذورها كل البعد عن هذه الصورة قريبة منها فى حقيقتها .

كان أبوه ثريا غاية الثراء وبقدر ثراثه كانت سخافته وتفاهة تفكيره . . وكان رحمة الله عليه جاهلا كل الجهل . والجهل في اللغة له معان كثيرة : المعنى المعروف الذي يجعل صاحبه حيوانا أعجم لايفهم عن أحد ولا يفهم أحد عنه . لا يقرأ في الكتب ولا يقرأ في الحياة فهو جاهل وهناك معنى آخر كانت تستعمله العرب فيقال جهل فلان على فلان أي أساء إليه وتهجم عليه ويقول عمرو بن كلثوم في معلقته .

الا لا يجهلن أحدا علينا . . فنجهل فوق جهل الجاهلينا . وأب هذه الصورة فيه من الجهل بل ربما كانت فيه معانى الجهل كلها إذا كانت له معان أخرى .

والرجل في البيت المصرى هو رب الأسرة وقيمها وعثلها الأعلى فحين شب صاحب الصورة عن سن الطفولة وبدأ لقاءه بالصبا والشباب وجد هذا الأب التافه الجاهل وقد اجتمع عليه أيضا البخل والبخل عند الفقير مسبة ولكنه عند الغنى كارثة وكثيرا ما يختلط البخل بالخسة والدناءة فيصبح البخيل بين الناس أهزواة ويصبح بين أهله مسخرة.

وحين يصبح عهاد البيت مسخرة فليس غريبا أن يصبح صاحب الصورة شيوعيا .

أما الصورة الثالثة فهى عن أب هذه الصورة أيضا وقد كان هذا الرجل جديرا بأن يكون موضع احترام وتوقير ولكن شاء الله فجعل منه موضع احتقار وامتهان وأكمل هو أسباب احتقاره فسرق شركة كبرى كان يرأسها وشب الفتى وأبوه فى سجنين من الحديد والاحتقار معا.

وكان من الطبيعي أن يصبح الإبن رافضا للمجتمع كله الذي امتهن أباه واحتقره ومادام المجتمع قد فعل فهو يرفض الله وهو شيوعي.

أما الرابع فهو ملحد بسبب آية كريمة تخاطب الإنسان وتقول له إن الله خلقه فسواه فعدله ولكن صاحب الصورة يعتقد أن الله خلقه فقط وما سواه ولا عدله . وهو يصدر فى ذلك عن غباء مطلق فالله سبحانه وتعالى حين يقول هذا للإنسان قبيع إنما يريد عزت مشيئته أن يميز الإنسان عن الحيوان أما إذا كان الإنسان قبيع الوجه مشوه القوام غير معتدل القامة غير متناسق الأطراف فهو لا يخرجه بذلك عن الإنسان الذى ينتسب إليه وإنما هو امتحان من الله سبحانه وتعالى الذى قال ولنبلونكم وفي هذا الاختيار يكرم الله سبحانه عبده ويتيح له أن يقترب منه بروحه إذا كانت سليمة ولم يسمح لها صاحبها أن تلتوى بالتواء ظاهره وحين يصل الإنسان هذا الإنسان إلى ربه يجد نفسه أجمل الناس جميعا فالذى يعرف الطريق الم السهاء تصبح الأرض عند كبريائه هيئة لا تساوى أن يقيم لها وزنا ولكن صاحب الصورة شوه داخل نفسه أكثر مما شوهته الطبيعة فحقد وألحد . وما دام قد حقد وألحد فها بغريب عليه أن يكون شيوعيا .

والصور شتى ولكن المراة ازدحت ولكننى مازلت أعجب كيف جرت كل صورة من هذه الصور الصورة الأخرى ويزداد عجبى أننى كلما ذكرت شيوعيا وجدت هذه البؤرة العفنة من الحقد رسبت في أصله أو ثبتت في نفسه أو تجلت في سحنته سمة واحدة لا يخطئها البصر ولا تغيب عن البصيرة.

بعض الناس ـ ومنهم أدباء وفنانون ـ أن الأدب ينبغى أن يبتعد عن يرى السياسة إن المعيار الحقيقى للأدب هو الفن الأدبى فحسب وهذا قول مردود . فالأدب لسان عصره وشاهدة إن لم يكن نبض وطنه فلا خير فيه ولا في ادبه . وهناك أدباء بجيدون نقرأهم فلا تعرف منهم في أي عصر عاشوا . فأدبهم يمكن أن يكون صالحا لكل العصور وهكذا يصبح غير صالح لأي عصر .

إن الفكر الإنسانى والنبضة فى قلب البشرية واحدة . والأديب هو هذا الفكر وهذه النبضة ولكن الإطار الذى يضع فيه فكره هو الذى ينبغى أن يصور آلام عصره وآماله .

وليس من الحتم أن يكون هذا الإطار في نفس العصر الذي يعيش فيه الكاتب فقد يلجأ الكاتب للتاريخ ويظل مع ذلك ناظراً إلى آلام عصره. فحين كتب طه حسين أحلام شهرزاد وانتقد بها عصره أشد ما يكون الانتقاد. وحين كتب نجيب محفوظ رواياته المصرية كان يكتب بنبض مصر التي كان يعيش فيها في ذلك الحين. فالمعاصرة تكون في المضمون أكثر مما تكون في الزمن الروائي. وحين كتب شوقي كليوباتره نجده ينتقد عصره في مرارة واستطاع نقده ان يخترق العصور التي تلته في صدق. . فحين يقول:

أسمع الشعب ديون كيف يوحون إليه مسلا الجوه متافا بحيات قاتليه الله الجود عليه السرور عليه السرور عليه يسا له من بسغاء عقسله في اذنيه

نجد الشعب ظل يقولها معه إلى عهد قريب ولا يجد غيرها ملجاً حين كانت السياسة في مصر صراخا وهمسا وحين لم تكن عقلًا ونقاشاً ورأياً . . وقد ظلت كذلك حتى أعاد السادات رحمه الله العقل للسياسة والأمن للناس وجعلهم يقولون بدلا من أن يهمسوا .

وحين يقول شوقى فى مجنون ليلى:
أحبب الحسيس ولكنهها
لسسان عليه وقلبى معه
إذا الفتنة اضطرمت فى البلاد
ورمت النسجاة فكس إمعه

يظل هذان البيتان سيفاً على أعناق المنافقين في كل العهود والرواية والمسرحية والقصة القصيرة ظلت وما زالت وسوف تظل وسيلة للكتاب ان يكونوا لسان عصرهم والشاهد عليه فيرى الجيل المعاهد للكاتب نفسه في العمل الفني إن كان صادقا وترى الأجيال القادمة آباءها في العمل وإن كانت هذه الفنون حديثة في الأدب العربي وإن كنا تصن قد اشتركنا في الزمن مع جيل العيالقة الذي أنشأ هذه الفنون فإننا لاشك والأجيال التي تلت جيلنا تستطيع أن تعرف مصر القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن من المويلحي وحديث عيسي بن هشام » كها تعرف الحب الرومانسي والعادات الريفية من وزينب » هيكل ومن عودة الروح ولتوفيق الحكيم » ومن و شجرة البؤس » و و دعاء الكروان » للدكتور العميد ثم نرى الحكيم ، ومن و شجرة البؤس » و و دعاء الكروان » للدكتور العميد ثم نرى مسحا لمصر الثورة وما بعدها من ثورة ٢٥ الى اليوم من كتابات تجيب محفوظ وجيله . والجيل الحديث أيضا يعطى صورة آلام وآمال عصره . وإن كان القهر قد منعه زمنا أن يقدم هذا الرأى إلا أن الروائي والقصاص والمسرحي يجد دائها وسيلة ليقول ما يريد أن يقول .

ويقف مسرح الحكيم علما شاهقا بما قدمه ناقدا عصورا كثيرة فى فن رفيع لا يبلغه إلا العمالقة الأفداد . فكيف نسى شجرة الحكم وشهرزاد وإيزيس والورطة وبنك القلق والصفقة وهل يمكن الإحصاء للرائد العملاق والقصة القصيرة أيضاً لم تتخلف بل أعطت عطاءها فى قدرة وفنية على يد كتابها من جميع الأجيال . وهكذا ترتبط الحياة بالأدب ارتباطا وثيقاً . وما دامت قد ارتبطت بالحياة فهى مرتبطة بالسياسة العامة لأن الحياة فى كل وطن إنما تتشكل بالسياسة التى تزامن كل فترة .

الشيوعية عنوان كتاب جديد للأستاذ الباحث المتعمق والشاب في نفس ألوقت طارق حجى . وقد راقني الكتاب ورأيت واجبا على أن أنوه به والدين ولكنني قبل ذلك أحب أن أبين ناحية أحسب أنها تخفى على كثير حتى على الذين يعملون في الميدان السياسي سواء كانوا مقحمين عليه أو علماء فيه .

فكثير من الناس يظن أن الأدب منفصل عن السياسة . ولذلك يحرص كثير من يريدون أن يكتبوا في السياسة أن يقصوا الأدباء عن هذا الميدان . وبعض الصحفيين يظنون أنهم ما داموا يذهبون إلى مكاتب الوزراء ويخرجون بالأخبار أو ما دام يتصل بهم العارفون بالأمور ويملون عليهم الأخبار فهم وحدهم أصحاب الحق في الكلام في السياسة والتعليق عليها . وأن كل من يتجرأ من الأدباء باقتحام هذا الحرم المقدس إنما هو دخيل يسير في غير طريقه ويعلق على ما لا يعلم ويدعى ماليس له بالحق .

ولكن الحقيقة البسيطة أن كل أديب لا يعتمد على السياسة أعظم اعتهاد إنما يكون أديبا خارج عصره لا يمثل وطنه ولا زمنه ولا يمثل الصدق الفنى في أدبه لان الصدق الفنى إنما ينبع من خلايا المجتمع وهذه الخلايا تشكلها السياسة كها تشكل هي السياسة يؤثر كل منها في الأخر تأثيرا عميقاً.

وليس هذا الأمر جديدا على الأدب فمنذ امروء القيس إلى حسان بن ثابت إلى شعراء العصور المتتابعة إلى شوقى إلى عزيز أباظة ومن عاصرهم ومن جاء بعدهم كانت السياسة من أهم المحاور التى دار عليها شعرهم وحسبك نظرة إلى روايات الشاعرين العملاقين لنصل إلى صدق ما ذهبا إليه . ثم امض سعينا في الأيام واقرأ مسرحيات عبد الرحمن الشرقاوى وصلاح عبد الصبور تجد السياسة الليام الاول .

وأترك الشعر وأقرا القصة وأذكر عودة الروح ثم بنك القلق فإذا انتقلنا إلى المسرح العربي الذي انشأه توفيق الحكيم تجد السياسة تقف وراءه في الغالبية الكاثرة من رواياته . السلطان الحائر إيزيس . الورطة . شجرة الحكم . ولن استطيع الإحصاء.

وأنتقل إلى الرواية في الجيل الثاني ولست بحاجة أن أذكرك بنجيب محفوظ والثلاثية واللص والكلاب والكرنك والحب تحت المطر وثرثرة على النيل ومرة أخرى أعجز عن الإحصاء . ثم ننظر إلى يوسف السباعي فنجده أرخ الثورة المصرية جميعاً حتى وصل إلى ابتسامة على شفتيه . وإحسان وشيء في صدرى وفي بيتنا رجل والرصاصة لم تزل في جيبي والثقوب وكثير وكثير . ولن أذكر لنفسي شيئاً .

إنما أريد فقط أن أقول إن الأديب شاهد عصره وإن السياسة هي العنصر الذي يقف دائيا وراء أعياله .

والسياسة هي حياة الناس ومجتمعهم . والأديب هو نبض هؤلاء الناس وهو مرآة هذا المجتمع الصادقة . وكل أديب يقف بناحية عن السياسة لا بناحية عن عصره جميعاً ويصبح شيئاً هلاميا لا عصر له ولا مجتمع متميزاً له أو لفنه . ونحن حين نناقش النظرية الشيوعية إنما نناقش نظرية تصدت للمجتمع

ونحن حين نناقش النظرية الشيوعية إنما نناقش نظرية تصدت للمجتمع العالمي في كل نواحيه ولم يترك للفرد جانبا واحدا يتصرف فيه بوحي من ضميره أو منطقه وإنما صنعت هي كل شيء له جاهزا محتوما عليه لا يستطيع منه فكاكا ولا عنه حودا . وقد بدأت بدين الناس فمحته لأن كل ما وضعته بعد ذلك يتعارض مع الدين ولا سبيل لهم أن يقيموا نظريتهم قبل أن يمحقوا الدين أولا . ولهذا عجبت حين سمعت أن شيوعيا وقف منذ قريب يقول إن الدولة حين تنادي بالدين إنما تثير نوعا من الفتنة وهذا الشيوعي يعرف الحق ولكنه يخادعه ويخادع نفسه شأن الشيوعيين جميعاً . الآن الأديان جميعها تحارب الشيوعية فهي جرب عليها جميعاً وإنما تتحد الأديان وتتواصل قواها أمام هذه الحرب ضد إلحاد الشيوعية وكفرها .

وهذا الكتاب الذى أعرضه عليك لكاتب شاب متعمق واسع الثقافة سعة أعجب أن سمحت بها سنوات عمره . وهو يناقش النظرية الشيوعية مناقشة علمية يبدأها بوقفة عالم محايد وفي كتابه الشيوعية والأديان يعرض ويحلل العلاقة النظرية والعملية بين الماركسية فكرا وتطبيقاً .. والتطبيق هو الأهم اليوم .. وبين الإديان وأنت وأجد أن كل صفحة من هذا الكتاب أساس يسلمك إلى أساس آخر في الصفحة التالية حتى يتم الكتاب أمامك آخر الأمر بناء فلسفيا ينهض صرحه على المزاوجة بين النظرية وواقعها التطبيقي .

ويبدأ الكتاب بكشف ناصع لا لبس فيه ولا شك للموقف الأيديولوجي الماركسي من الأديان فإذا أنت أمام البون الشاسع الذي يفصل التناقض الذي لا

يمتمل الجدل بين فكرة الدين في عميق جذورها وبين الأيديولوجية الماركسية . ولا يفوت الكاتب الذكى العميق البحث أن يتبع موقف الشيوعية العمل من الدين وكيف حاولت أن تخادع في هذا الموقف وتراوغ فيه منذ عام ١٩٥٥ في تصور ماذج أنها تستطيع أن تفوت على أعدائها تسلحهم بالفكر المديني في عاربتهم وبعد فلا سبيل لى أن ألم بالكتاب جميعاً ولكنني حريص أن أهنىء المؤلف بكتابه الصادق وبحثه العميق المتمكن وأقدم الكتاب مثلاً رفيعاً لكل من يتصدى للبحث من العلماء والمفكرين .

••

الجياة بالإنسان فيلقى فيها غاذج وأغاطا تتسع الهوة بين بعضها البعض ونقف حيارى مشدوهين كيف استطاعت البيئة التي أنشأت هؤلاء أن تنشىء أولئك ونحن جمعيا فرائس للحياة تضعنا حيث يتحتم علينا أن نعامل الحسيس والمترفع والذليل وذا الكبرياء . وتزداد بنا الحياة قسوة فترسم لنا خطوطا من مجرى الحديث فنقف أمام من نحقرهم ونعلم أنهم حقراء صامتون يرفض المجتمع أن نجابههم بالبشاعة البشرية التي يمثلونها . وإنا واحد من الناس تعودت أن أسير بالرآى لا أكتب ما أكتب إلا لوجه الوطن والحق . وابتغاء لرضاء ضميرى والله على ما أقول شهيد .

أيدت الحاكم حين أزال عن شعبى الخوف والطغيان والجبروت ولو لم يفعل إلا هذا لكان حسبه عند الله ولكان حسبى لأقف في صفه وأدفع عنه غائلة الكلمة الرخيصة وأرد عن رحابه عبيد كل العهود وتجار الشرف وسلفة الطغيان حين الطغيان سيد وخدم الأمان حين الأمان هو ظل الحياة .

وأيدت الحاكم وهو يحقق النصر الوحيد الذي عرفه العرب في العصر الحديث وأيدته وهو يشق التاريخ إلى السلام ويشق المستقبل إلى أمن امة فيرد الموات بمصر حياة والحرب سلاماً.

واعرف وأنا أؤيد أنهم يقولون يداهن الحاكم لأنه حاكم ويمالى السلطان لأنه سلطان . . وردتني نفسي إلى الطريق أن من يكتم كلمة حق عند التأييد شر بمن برد كلمة حق عبد المعارضة . . ففي التأييد تنافق الغوغاء ولا تقرر رأيهم وتتخل عن أمانة القلم وأمانة الضمير . وفي المعارضة قد تركب حصان البطولة وكثيراً ما يكون حصانا من القش .

وظللت حتى يومى هذا لا أقول إلا ما أعتقد ولا أرضى إلا ضميرى الذى يلازمنى ليل ونهارى ويصحبنى إذا تيقظت ولا ينام فى نفسى إذا أنا نمت . ولكنى اليوم أقف بقلمى حائرا وجلا . . أو إن شئت فقل خجلاً فإنى أبتسم لناس أعرف عنهم شر ما يعرفه إنسان عن إنسان . . هم نفاية من البشرية يجمعون السيوف والإغهاد في غير حرب وفي غير شرع وينالون الأموال بما يفعلون ويتاجرون بالكلمة بل وبالوطن محق الزمن ضميرهم فهم شر من الحيوان.

واعرف عنهم ما يجعلنى أخجل من نفسى إذا حادثتهم ولكنى أحادثهم فإن هذا الذى أعرفه تتناقله الألسنة ويعرفه الناس أجمعون ولكن لا دليل عند الناس ولا دليل عندى فإذا هاجمت بغير دليل أصبحت معتديا وإذا قاطعت بغير برهان فأنا ظالم ولكنى أعرف الحقيقة المريرة وهى حقيقة من شانها أن تستخفى فإن خيانة الحلق لا تتم بعقد وبيع الكلمة لا يكون بميثاق والمتاجرة بالوطن لا تكون بالعلن . وتخجل نفسى من نفسى ثم أعود إليها أهدهد ثائرها فكيا عرفنا هؤلاء عرفنا رجالا فيهم كبرياء الإنسان وفي قلمهم شرف الكلمة وفي معاملتهم أمانة الأنقياء . يذكرونك بفروسية العرب إذا تأملت ففيهم الإنسان وبعمق المخلصين إذا عاملت ففيهم الأديب .

هو كما علمتهم بدأ مع الشعر منذ بدأ الشعر أما الجح فهى كلمة الفخر لايجهلها أحد وهى فى القاموس تفيد نفس المعنى الذى نستعملها نحن له فى مألوف كلامنا . ومعنى موضوع اللفظين واحد إلا أن الفرق بينها شاسع . فالفخر فيها نعتقد لا يكون إلا شعراً . وهو يقع من الأذن العربية لأننا نحن كتاب عرب وقراء عرب ولسنا كيتابا من الإنجليز ولانحن كتابا فرنسيين . نحن كتاب عرب فالفخر يقع من آذاننا ومن نفوسنا موقعا جميلاً حبيبا . فى حين نستقبل الجنح إستقبالا كربها رافضا مستخفين صاحبه مستخفين بقائله فهو يقول لنا بجحخه إننا مغفلون وإن علينا ان نصدق جخه . وهو يقول أيضاً إن حقيقته هزيلة تافهة هيئة شائبة فهو يحاول أن يكسو بالكذب لباب الواقع وما نعرفه نحن عنه من قيمة ان كان له قيمة وأغلب الأمر فى شأن الجخاخ أنه غير ذى قيمة .

فحين يقول الشاعر العربي:

ترى الناس إن سرنا يسيرون خلفنا

وان نحن أو أنا إلى الناس وقفوا

نحب قوله ونسيغه ولو أننا نعلم أنه ليس صحيحاً ولكني في الشعر لا أحقق فيها هو صحيح ولكنني فيها يروى لى الشخص عن نفسه لا أفعل شيئاً سوى أن أتبين الحق من الجنع لأن روايته لا تحمل أى عنصر جمالي آخر يجعلني أغتفر له حخه.

وحين يقول عمرو بن كثلوم : ألا لا يجهلن أجد علينا

فنجهل فوق جهل الجاهلينا

فإنا نورد الرايات بيضا

ونصدرهن حصرأ قدروينا

اذا بلغ الرضيع لنا فطاما

تخر له الجبابر ساجدينا

نقول له كذبت ولكن ما أعظمك ولكننا مع النخاخ أو الجمحاخ نقول له كذبت وما أتفهمك .

> وحين يقول شوقى الحالد : وأنا الذي أرش الشموس إذا هوت

فتعود سيرتها من الدوران وحين يقول :

لا ترومي غير شعري موكبا

إن شعرى درجات الخالدين

كل فضل لم اصغه زائل

خالد الحمد بما صغبت رهين"

وحين يقول :

رب جار تلفتت مصر توليه

سؤال الكريم عن جيرانه

بعثتني معزيا بما في وطني

أو مهنئا بلسانه

كان شعرى الغناء في الفرح الشرق

وكان العزاء في أحزانه

وحين يقول :

وإن نواسي هذا الزمان

فمن للزمان بأذن الرشيد

حين يقول هذا جميعه وغيره . وغيره كثير ننسي الحق وغير الحق ولا يبقى أمامنا إلا هذه القيم الرفيعة من الأدب الشامخ . .

ولكننا نرفض هذا جميعه إن قاله في حديث صحفي أو حتى في حديث شخصي ونرفضه ونبغضه إذا قاله في مقال .

اثار هدا جميعا في نفسي عدة أحاديث ومقالات رأيتها لكتّاب وشعراء في أيامنا الأخيرة هذه جخ كل منهم عن نفسه جخا يزيده هوانا على الناس وعلى نفسه والذي أعرفه أن الروائي يكتب الرواية والقصاص يكتب القصة والشاعر يكتب ما يكتبه من شعر والناقد ينقد غيره ثم يترك للناس بعد ذلك أن يجددوا مكانته وقيمة عمله . . ولكن لا أدرى لماذا اختلطت الأمور وماعت وأصبح كل من هب ودب يتكلم عن نفسه بدلا من أن يترك عمله يتكلم عنه ولعل أعجب هؤلاء كاتب لا يعرف العربية ولم يقدم عملاً فنيا واحدا طاح في صفحات الجرائد والكتب مصنفا

الناس كها شاء مذهبه الشيوعى وتطرفه غير السيوعى وفرض نفسه على جيله واعتبر نفسه كاتبا من الكتاب .

ترى هل يظن أن أحدا سيصدقه . . إن أبسط سؤال يتجه إليه بموجب أى كتاب أو رواية أو قصة أو ديون لو جعلت نفسك مع هؤلاء الكتاب وإن كان فى كل ميدان من هذه الميادين تجربه واحدة أيتيح هذا لك أن تفرض نفسك كاتبا عربيا مع الكتاب العرب .

وآخر يقول إنه وحيد ميدانه وزمانه ما سبق منه وما لحق وإن العالم كله لايقرأ إلاله ولا يعرف من كتاب مصر . ولا العالم العربي إلا هو حتى ليخيل لمن يقراه انه اذا مشى في شوارع لندن وباريس وروما وبرلين ـ ستتجمع من حوله الجموع وتصبح السينها والإذاعة والتليفزيون لا شغل لها إلا الكاتب الجخاخ .

وآخر يقول في حديث إنه وحده فارس الميدان لمدة ربع قرن أو تزيد وإنه لا يشاركه في روعته وعظمته أي مشارك .

ما هذا أيها الابله ماذا تركتم للقراء والنقادأن يقولوا وكيف وأنتم تدعون أنكم أدباء لا تدركون وقع هذا النوع من الحديث في نفوس القراء ولم لا تتركون الناس والقراء يقدرون أعهالكم قدرها الجقيقي. وكيف ظننتم أنكم بمثل هذا الذي تدعون تزيفون الحق وتسمخون التاريخ وتغيرون الواقع وهبكم نجحتم مع جيلنا هذا الذي نعيش فيه فخلقتم من أنفسكم هذه الأكاذيب فأين أنتم من التاريخ وأنتم جيعا تعلمون أن الفن تاريخ وأن التاريخ على مدى التاريخ قد يكذب في الأحداث السياسية ولكنه لا بكذب في الحكم على فنان قط أم أنتم أطفال تريدون أن تفرحوا بلعب في أيديكم حتى وإن أدركتم أنها ليست لكم وأنها ليست شيئاً إلا أنه لعب لا أكثر بل ربا أقل.

أنتم بما تصنعون تشوهون وجه الأدب جميعه وتجعلون الناس يميلون عن الأدباء ويعتبرونهم فئة لاهم لها إلا الأحاديث الفارغة عن نفسها ويرى فى بعضهم الدعى فهو بعيد عن العربية كل البعد ومع ذلك يصر أن يفرض نفسه عليها فرضا وهو يعلم أنه يعيش حياته فى داخلها وخارجها بعيدا كل البعد عن كل ما هو عربى .

وصدق الله العظيم حين يقول « ولقد نعلم أنهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون أليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين » ولا يستطيع أحد أن يفهم القرآن الكريم أو لغة القرآن إلا إذا كان ذا لسان عربي مبين . . وهيهات لغير العربي أن يفهم ومن الكوارث أن يحكم من لا يفهم . . والله حافظ لكتابه ولغته مها يأفك الأفاكون سبحانه له وحده الفوة والجبروت .

أبناء الريف أن يرفعوا صوتهم إلى أعلى الدرجات حين يتكلمون في التليفون. ولا شك أن هذه العادة قد لازمتهم من أيام تليفونات المركز المتصلة بالعمدة . وهي بالمناسبة ما زالت موجودة حتى اليوم . وكان الحفير لايكاد يسمع محدثه حتى كان يرفع عقيرته إلى القمة وأغلب الأمر أنه كان حين تنتهى المكالمة يرتمى إلى أقرب مقعد أو مصطبة مقطوع الأنفاس وكأنه جرى مائة كيلو بغير توقف .

وكان المرحوم أحمد عبد الغفار و باشا ، فلاحا لم تتخل عنه أخلاق الفلاحين ولا عاداتهم رغم تعلمه في إكسفورد ورغم كرسي الوزارة, الذي تبوأه .

وفى يوم كان أحد الزوار يجلس عند سكرتيره فى الوزارة وكان صوت الوزير عاليا جداً حتى كان الزائر يسمع كل كلمة يقولها صارخة فى أذنه وأحس الكسرتير بحرج فنظر إلى الزائر وكانه يعتذر . .

- أصل الباشا بيكلم تلا فرد الضيف بسرعة ذكية

- ولماذا لا يكلم الباشا تلا عن طريق التليفون ؟

هذا الصوت المرتفع نلتقى به كثيرا فى الاعهال الأدبية وهو عيب أجمع النقاد على أنه ينال من العمل الفنى وينقص من قيمته فالعمل الفنى بطبيعته همسة تتسلل فى ذكاء شديد ولباقة إلى أبعد أغوار النفس الإنسانية وترسى فيها ما يشاء أن يرسيه الكاتب من معان .

والصوت المرتفع لغة المقال وليس لغة العمل الفنى . قحين يعلو صوت الفنان في عمل أدبي ينقل عمله من قصة أو رواية الى مقالة أو خطبة . ولكننا مع ذلك نجد أعهالا كثيرة لأدباء يرتفع فيها صوتهم الى درجة الإزعاج . وتسقط هذه الأعهال وتمنى بالفشل . والكتاب الذين ترتفع أصواتهم غالبا ما تكون كتاباتهم بتوجيهات صادرة إليهم فيرتفع منهم الصوت ليسمعوا من أصدر التعليات لأن هؤلاء المصدرين للتوصيات لا يحسنون أن يسمعوا الفن فصلتهم بالفن مقطوعة والا فكيف يصدرون الأوامر إلى الفنانين .

الشعر وحده هو الذي نستطيع ان نسمح له باللغة المباشرة والنغمة العالية . لأن الشعر العربي يعتمد في تراثه على المدح والذم والغزل والهجاء وغير ذلك من أبواب الشعر المعروفة . فحين يأتي الشعراء المحدثون ويسيرون على نفس النهج الذي سار عليه الأوائل فلا جناح عليهم . بل إننا قبلنا هذه النغمة المباشرة في المسرحيات الشعرية التي قدمها شوقي ومن بعده عزيز اباظة .

فحين يقول :

كيف يوحون إليه بحياتي قاتليه وانطلي الزور عليه عقله في أذنيه أسمع الشعب ذيون ملاً الجو هتافا أثر البهتان فيه ياله من ببغاء

يقبل الناس منه هذا الكلام ويرددونه من بعده إلى اليوم وحين يقول عزيز ، أباظة في العباسة .

> حق لا هوی فیه فیجربه علی فیه عداه من محبیه مصباح فیهدیه

شعور الشعب ياجعفر يحس الكره والبغض يميز بوحى فطرته له من وعيه الساذج

نقبل منه هذا الكلام ونردده من وراثه.

وحين يرتفع صوت الشرقاوى فى رواياته يقبل منه الناس هذا الصنوت المرتفع فى مسرحياته الفتى مهران ووطنى عكا والنسر الأحمر وغيرها وينظرون إلى مسرحه فى تقدير .

والواقع أن الشعر الحديث في المسرحية يقع في المكان الذي خلق له لأنه يضفى على الحوار نوعا من الموسيقي والجرس مع تحرير الشاعر من القافية وإطلاق يديه في تنويع الحوار والسير به إلى حيث تبتغي المشاهد والمواقف

ولهذا لم يكن عجيبا أن تنجح مسرحيات الشرقاوى ويتخلج الشعر الحديث على الطريق ولا يستطيع أن يبلغ من نفوس الناس ما بلغه الشعر.

وعودا إلى الصوت المرتفع . أعتقد أن القراء أنفسهم يحبون في العمل الفني أن يصلوا إلى خوافي معانيه بشيء من الجهد يبذلونه مع الكاتب حتى إذا أغناهم الكاتب الروائي أو القاص عن هذا الجهد إنصرفوا عن العمل جميعاً في غير احتفاء ولا تقدير .

ف الفن غيرها في مفهوم رجال الدين أو رجال المجتمع وهدا أمر قد المثالية يصدم رجال الدين وأنا لا أذكره هنا في معرض التحبيذ أو التفنيد وإنما هو حقيقة فنية وربما احتاج الأمر منى أن أسوق مثالا أو بعض أمثلة للشخصية المثالية في مفهوم رجال الدين فهي تلك الشخصية التي لا تأتي المحرمات على أي لون من ألوان هذه المحرمات ولابد لها أن تصلى الصلوات الحمس وأن تصوم الشهر ولا تقرب الزنا وتؤدي التركاة والشخصية المثالية في المجتمع لا تبعد كثيرا عن هذا وإن كان رجال المجتمع يكتفون بأن يكون الشخص أمينا لا يكذب ولا يسرق ولا يحتال ولا يخادع وليس يعنى علماء المجتمع بفرائض الدين فهم يعتبرون أن صلات الإنسان بربه أمر ليس لهم هم أن يصدروا فيه أحكاما وإنما يصدرون أحكامهم على صلة الإنسان بمجتمعه . فمن على على وفاق مع هذا المجتمع فهو شخصية سوية ومن ليس كذلك فهو عندهم منحرف ماثل عن الطريق طريد من المجتمع .

الفن لا يعترف بهذه المقاييس والدليل على ذلك حاضر من قريب . فشخصية وأرسين لوبين ، مثلا شخصية مثالية في الفن الروائي مها تكن رواياته بوليسية مرصودة للتسلية وإزجاء الوقت وإنما أخذته لأنه مثال غاية في الوضوح لمثالية الفن الروائي وإن كان مؤلفه حاول أن يسميه و اللص الشريف ، إلا أن هذه التسمية كانت بقصد الإبهار ولفت الأنظار إلى اجتماع المتناقضين وهيهات أن يعترف المجتمع أن اللص يمكن أن يكون شريفا .

لا علينا فقد تواترت الشخصيات الروائية بعد ذلك في الأدب العالمي وأغلبها بعيد كل البعد عن مثاليات الدين أو مثاليات المجتمع . فنجد و شتبانيك ، مثلا يقوم بتجربة في روايتيه الخمس العلب . وطريق السردين المعلب والروايتان منفصلتان في موضوعها إنفصالا تاما ولكن الأشخاص في كل منها لا تتغير والأماكن أيضا وهذه تجربة جديدة في الشكل حاولها و شتبانيك ، فيها حاول من تجديدات في الشكل ولكن الذي يهمني فيها أسوق إليك من حديث أن أشخاص الروايتين إنما هم جماعة من الصعاليك الخارجين على المجتمع بكل مفاهيم

الهوايتين يقومون بعمل مثالى على كل المقاييس فهم فى طريق السردين المعلب يبذلون كل جهودهم بالطرق المشروعة وغير المشروعة ليحصلوا على مجهر لعالم يعيش بينهم فقيرا لا يستطيع أن مجقق اكتشافاته العلمية ولا يملك ثمن مجهر وهم فى رواية الخمس العذب يبذلون جهودهم المشروعة وغير المشروعة أيضا ليتموا زواجا بين فتاة يوشك أن يفوتها سن الزواج من شخص هم يجبونه ويعلمون أنه يريد الزواج بها ولكن موارده المالية لا تكفى .

والأمثلة كثيرة لا تكاد تحصى وإن جازلى أن أضرب مثلا من عمل لى قدمت شخصية الأخ الأكبر فى رواية و ثم تشرق الشمس و فهو من الناحية الدينية لم يكن متدينا ولكنه من الناحية الفنية يمثل نوعا متفوقا من الترفع فهو يرفض أن يتزوج هوى طفولته وحياته وشبابه لأنه أصبح فقيرا حين ظل أبوها على غناه الباذخ وهو فى موقف آخريابى أن يمس فتاة أعجبت به وأعجب بها لأنها أخب أستاذه الذى أصبح صديقه ومثال آخر لا أستطيع أن أنساه فى هذا المجال وهو رواية و أفراح القبة و لأستاذنا نجيب محفوظ فشخوص الرواية جميعها مرفوضة من المجتمع بكل مقاييس المجتمع ولكننا فى نفس الوقت نجد لكل شخصية مثاليتها الخاصة التى تؤمن بها أعمق الإيمان وهو بإيمانه هذا يلتزم فى كل ما يقوم به من أعمال يبدو أغلبها أمام المقاييس العامة للدين أو المجتمع مرفوضا رفضا كاملا . .

فالشخصية المثالية في الأعيال الفنية اذن ليس حتيا أن تكون مثالية وفقا لرأى الدين أو المجتمع وإنما مثاليتها تنبغث من داخل العمل الفني ذاته ووفقا لمعنى المثالية التي تعتنقها الشخصية من خلال تكوينها الفني .

إلا أن هناك كتّاباً بعينهم لهم في رسم الشخصية المثالية طريقة عجيبة فالمفروض أصلاأن تكون الشخصية المثالية الروائية قريبة إلى نفس المتلقى للعمل الفنى حسبك أن أذكرك و بارسين لوبين و مثلا والشخصيات الأخرى في الروايات العالمية يحاول دائها المؤلف أن يجعلها قريبة إلى النفس غير منفرة حتى تكون مثالية مقنعة إقناعا فنيا حتى وإن لم تصل إلى الإقناع الخلقى ولكن الكتّاب الشيوعيين يطبقون على شخصياتهم المثالية بايدولوجيتهم ويصبونهم في قالب حديدى فإذا أنت أمام شخصية خشبية يحيط بها المنجل والمطرقة إن حادت يمينا أو يسارا كها يريدها الفن الروائي أن تحيد سارع المنجل وأعادها إلى القالب وإن حاولت أن تبدى رأسها من التابوت الذي وضعت فيه سارعت المطرقة تدق رأسها لتعود إلى القالب .

الحقيقة التي لاشك فيها أن الشخصيات الروائية في الأدب الشيوعي تهرب من الشيوعية على بلاده مثل الناس الأحرار . . الأحرار بحق في ألمانيا الشرقية وفي المجر وفي تشيكوسلوفاكيا والآن في بولندا وفي الحبيبة أفغانستان وفي اليمن الشيوعية .

لقد رفضت الشخصيات الروائية في الأدب الشيوعي المذهب الشيوعي وهربت منه وتحررت وتمردت على مؤلفها ومذهبه فمن أطبق عليه فغ الكاتب وقع كريها شاحبا حاسدا ذميها وليس على الشخصية في ذلك حرج فالحرية هي طبيعة الفن فإن وقعت في مخالب القالب وصلت فتيلا الى الجمهور بلا وجود أو بوجود بغيض وأنا أسال المؤلفين الشيوعيين لماذا وأنا أدرى أنني لن أجد عندهم جوابا إنما الجواب عندي أنا كل فن يدخل في قالب محكوم عليه بالسقوط وكل فن يصدر به فرمان أو مانفستو مقضي عليه بالفشل الذريع الذي لا تشوبه مسحة من نجاح فالفن شعاع من داخل النفس ولابد مع الشعاع من نور والنور عند الكاتب لابد فالفن شعاع من داخل النفس ولابد مع الشعاع من نور والنور عند الكاتب لابد أن يكون جذوة في كيانه شعلة في نبضه إشراقا في نفسه . . وكيف للملحد لا يعرف إلى السهاء طريقا أن تضيء نفسه أي ومضة من شعاع وكيف لذليل تلقي يعرف إلى السهاء طريقا أن تضيء نفسه أي ومضة من شعاع وكيف لذليل تلقي الفنان وشلالات الضياء التي لا تستمد جلالها إلا من نور الله . . سبحانه آياته الفنان وشلالات الضياء التي لا تستمد جلالها إلا من نور الله . . سبحانه آياته كل مخلوقاته ولكن أعظم آياته قوله سبحانه و وفي أنفسكم أفلا تبصرون ، كسبحانك . . إنهم وحقك كها قلت إنهم لا يبصرون .

كتاباً لأستاذنا توفيق الحكيم ولى مع أستاذنا الكبير ذكريات وذكريات فقد نشأ جيلنا كله على أدبه . وأذكر أن قوة الأسر التي يسيطر بها على قارئه لا يدانيه فيها كاتب آخر حتى أننى كنت لا أطيق أن أترك الكتاب الذي أقرأه له فترة ارتدائي ملابسي فكنت أسند الكتاب إلى ما يجعلني أقرأه في الدقائق القليلة التي أرتدى فيها هذه الملابس .

وربما ظن البعض أن هذا الأسر الذي يقع فيه قارى، توفيق الحكيم لا يكون إلا في المسرحيات والروايات التي كتبها ولكن العجيب أن هذا الظن غير صحيح فهو قادر أن يحيط بقارئه بنفس القوة في كتب المقالات فالقارىء لها يجتذبه ذات التشويق الذي تجتذبه به المسرحية أو الرواية .

ولكن أعظم ما فى توفيق الحكيم أنه قادر أن يقدح الشرارة فى ذهن الكتأب والكتاب الذى أقرأه هذه الآيام لأستاذنا الكبير هو و نظرات فى الدين والثقافة والمجتمع » .

وقد وجدتنى وأنا أقرأ له فى الدين أفكر فى ظاهرة لم أفكر فيها من قبل أبدا . فأولئك الذين يقولون إن الطبيعة هى الحالق قوم فاتهم أن يتعمقوا بنظرهم بعض الشيء فإنهم إذا فعلوا لوجدوا أن هذه الطبيعة محكومة بيد عليا لا تستطيع منها فكاكا فالطبيعة لا مشيئة لها وهيهات لمن لا مشيئة له أن يكون خالقا وإنما قصارى ما يصبو إليه أن يكون مخلوقا .

فالطبيعة تقول إن الأيدروجين والأكسوجين يكونان ماء وهكذا تجرى جميع المعادلات الكيهائية . وهذه المعادلات جميعا لا يمكن أن تؤدى إلى نتيجة أخرى غير ما أراد لها الحالق أن تؤدى إليه فلا يمكن أن ينتج الأكسجين والأيدروجين ذهبا أو نحاسا وهيهات أيضا ألا يخرج الماء من العنصرين .

ولكن الله حين يقول إنه يجعل من يشاء عقيها هنا نجد المشيئة ونجد أنها وحدها القادرة على ان تجعل من تشاء عقيها فيجتمع الزوجان ولا ينجبان ويذهبان إلى الأطباء في شرق العالم وغربه ويقول الطب كلمته وهي كلمة متواضعة تعرف

قدر العلم ليس هناك ما يمنع من الإنجاب إذن فلهاذا لا يحدث الإنجاب لأن هناك مشيئة عليا تقدر ولا تسال عها تفعل فإذا مرت سنون أنجب الزوجان نفس الزوجين \_ دون أن يتغير في بنائهها شيء إلا أن مشيئة الله \_ وهو الله وإن رغمت كل الأنوف \_ أرادت فإذا ما كان ممتنعا يتاح ومن كان عقيها ينجب .

وقس على ذلك فى المطر . فقد قامت دول على أساس المطر ينزل فى مكان معين فى موسم معين فيكون الزرع والنهاء وتكون الحياة ولو أن الطبيعة هى صاحبة الأمر لتحتم نزول المطر فى مواقيته لايختلف موعد عن موعد هنيهة من دقيقة . ولكن المشيئة العليا هنا تريد شيئا آخر ويمتنع المطر عن النزول عاما ثم قد يليه عام آخر ثم قد تليه أعوام . ولو كانت الطبيعة هى صاحبة الأمر لنزل المطر لأنها هى نفسها محكومة وليست حاكمة يراد لها ولا تستطيع أن تريد . .

وأقرأ في كتاب أستاذنا الحكيم ما نقله عن الفريد كاستلر عالم الفيزياء الحائز على جائزة نوبل عن بحوثه في المادة ومؤلف كتاب عنوانه 1 المادة هذا المجهول 1. وهو مثل أينشتين من العلماء المؤمنين وقد قطع في أبحاث المادة شوطا أبعد مما وصل إليه أينشتين لأنه انطلق في مساره بعد المرحلة إلتي وقف عندها سلفه العظيم ﴿ يقول العالم العظيم العالمي وإننا كلها أوغلنا في دراسة المادة أدركنا أننا لم نعرف عنها شيئًا فهناك دائها وسوف يكون وإلى الأبد . . ما هو مخفى عنا و يجيب أستاذنا الحكيم حين يسأله عن الصلة بين العلم والدين فيقول أن العلم ينتمى إلى منطقة المعرفة التي تفسر الكون على أساس مبدأ السببية في حين أن الدين يعتمد في إدراك الكون على مبدأ الغاية وهذان المبدآن يكمل أحدهما الآخر ولا يعارضه وبذلك يرى كاستلر انه لا تعارض بين العلم والدين فها طريقان لصلاح البشرية وتقلم الإنسان ولكن لكل منها طريقه الخاص والخطأ في التوفيق بينهها إنما يأل من مطالبة الإثنين بالسير في نفس الطريق واستخدام نفس الطريق فالطريقان مختلفان والغاية واحدة . . طريق العلم تمتد فيه قضبان حديدية تسير عليها قاطرة العقل البشرى وتظل هذه القاطرة تسير حتى تجد أمامها سدا منيعا من بحار لا نهاية لها وجبال لانفاذ خلالها فتقف القاطرة العقلية عاجزة أما طريق الدين فليس فيه قضبان ولا قاطرة إنما هو نور بملأ النفس ويشعرها بالوصول في حضرة الله دون أن تراه .

أقرأ هذا جميعا وتأخذن روعة الفكر المتسق عند عالم المادة العالمي وروعة التلقى عن أديبنا المفكر العملاق وتملىء نفسي خشوعا أمام جلال العلم وجلال الفكر وأفكر في خالق هذا جميعه فأصبح وكل ما فكر فيه وكل ما قرأته هباءة هائمة في نور إلمي لا يشبهه شيء . . فها نحن . . وما الحياة . . وما القمر الذي بلغوه

ومشوا عليه .. وما الزهرة وما المريخ .. وما الأرض .. إلا هباءات جيعها في ملكوته .. وان كانت هذه الأجرام الكبرى هباءات .. فها الإنسان .. ما ذلك الإنسان الذي يظن أنه شيء ولو اجتمع هو والجن ليخلقوا جناح ذبابة لعجزوا و وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ع . كم هو هين .. حتى لا يستطيع ان يسترد ما اغتصبته منه ذبابة . وأعجب فها هذا الكبريلم ببعضهم حتى كأنهم خرقوا الأرض أو بلغوا الجبال طولا بل وأعجب ما الأرض حتى وإن بلغوها طولا هباء كله في هباء .

وأرثى للملحدين وأرثى لمن سيدوا المادة وغفلوا الله . . إنهم وحق الله هم المغفلون الغافلون وهم الأخسرون في الدنيا والآخرة وهم لا يعلمون أو هم يعلمون الا يهم .

أرأيت كيف أستطاع أستاذ أجيالنا أن يومض إلى وإليك بكثير من الأفكار . . ذلك هو الكاتب المتفرد العملاق المتعمق الأصيل وإن لم يكن هكذا توفيق الحكيم فمن يكون ؟ !!

قدر

الله لى أن أجلس إلى شاشة التليفزيون لأشهد برنامجا يدعى أنه ثقافي ودار فيه النقاش عن المسرح الشعرى وشهدت عجبا وسمعت أفكارا وزيفًا عن الحق وعمى عن الإنصاف وبعدًا عن شرف الضمير. واستهولت ما اسمع وأسيت له . فمن حق أي إنسان أديبًا كان أو كان غير أديب

أن يرى رأيه في شاعر ما بالاعجاب أو الرفض . ولكن ليس من حق إنسان أن يحكم على شاعر بالوجود أو عدم الوجود . . لأن هذا حق من حقوق الله وحده . ـ فليس إذن من حق إنسان ما أن يقول إن التاريخ لا يعرف شاعرا إسمه المتنبي أو البحترى او شوقى أو عزيز أباظة . لأن الله فوق سبع سموات قد سبق بمشيئته

وأمر سبحانه بسابق مشيئته وأصبح تاريخا أن المسرح الشعرى لم يظهر فيه على مدى العصور والقرون إلا شاعران هما شوقى وعزيز أباظة لك أن ترفض شعر شوقى ولك أن تبغض شعر عزيز أباظة ولكن ليس لأحد في الوجود الكوني أن يناقش هذه الحقيقة فهي أصلا غير مطروحة للمناقشة .

والشعراء الذين ظهروا بعد ذلك كتبوا المسرح الشعرى في إطار شعرى لم ىتأكد بعد أنه شعر.

ومأساة أن تكون الحقائق الثابتة موضع مناقشة . فالألم يجزق نفسي أنني أحرى القلم بهذا الذي أجريه الآن . فكم هو مؤلم أن أقول إن الأهرامات تقع في مصر وأن مصر تقع في أفريقيا .

ولكن حين ينهاع الإنسان ويبلغ الحضيض في الرقاعة نجد أنفسنا مضطرين أن نقول له إن الأهرام تقوم في مصر وإن مصر تقع في أفريقيا وقد كنت جديرا ألا أكتب هذا لولا أن وافاني كتاب طبعته مكتبة الفلاح بالكويت للأستاذ العالم الدكتور إسهاعيل الصيفي عنوانه الدراما بين شوقى وأباطة . ولم يقل العنوان عزيز اباظة لأن المؤلف يعلم أنها حقيقة أكبر من إى إيضاح. إذن فالعالم العربى وغير العربى يعرف أن الأهرام فى مصر معرفته أن مصر فى أفريقيا ولكن البرنامج الذى يدعى أنه ثقافى فى القاهرة عاصمة مصر يجهل هذه الحقيقة فيسقط إسم عزيز أباظة من المناقشة جميعا وكأنه لم يكن .

وقد هاجم عزيز أباظة الشيوعيين وهاجمه الشيوعيون ولكن لم يجرؤ واحد منهم في أشد عهودهم طغيانا أن يسقط اسمه من المسرح الشعرى لأنهم لو فعلوا لجعلوا من أنفسهم مسوخا تستجلب الهزؤ والسخرية والضحك . ولم تكن عندهم في أعظم أوقاتهم طغيانا الجرأة أن يجعلوا من أنفسهم هذه المسوخ ووجد البرنامج الذي يدعى أنه ثقافي هذه الجرأة التي تقاصر عنها جهد أجرأ أوقات الشيوعية عتوا وطغيانا وعربدة في زمن الحرية المنتعشة والأمن على النفس والمال والعرض . وإنى الأعجب كيف فكر البرنامج أن يقتل تاريخا بأكمله في هذا الزمن الذي يحتم كرامة الإنسان وحريته حتى لانجد في السجون معتقلا واحدا كيف يعدو البرنامج هذا العدو على الحق فيعتقل تاريخ المسرح الشعرى كله أو نصفه . . . أليست كبيرة العدو على الحق فيعتقل تاريخ المسرح الشعرى كله أو نصفه . . . أليست كبيرة منائلة تستحق أن نستهولها ونتساءل . وأترك هذه المسوخ وهذا الصغار لألقى معك نظرة على هذا الكتاب الوافد إلى من الكويت .

تناول الكتاب فى الفصل الأول مجنون ليلى وعرض للحبكة والصراع فيها ثم الحدث بين التصاعد والتهاوى وتناول رسم الشخصيات ثم الحركة النفسية فى هذه الشخصيات وسرعة الصراع وانتظام الحركة النفسية مع سرعة هذا الصراع ثم تناول بعد ذلك فى الفصل الثانى مسرحية قبس ولبنى وطبق عليها نفس المبادىء التى تناول بها مجنون ليلى .

وفى الفصل الثالث تناول الكتاب فكرة التكامل فى عالم المسرحية والمقدمة المنطقية للمسرحية كما عرض فى عمق وإطالة الفكرة الحبكة المسرحية فعرض لها عرضا تمهيديا ثم تناول التوتر والعسراع وأشكال الصراع وأغاطه والحدث المتصاعد والحدث المتهاوى والعقدة المزدوجة وفكرة العاكسات المتهائلة الوحدات ثم أفرد بحثا عن الشخصية فى المسرحية وأبعادها وفكرة البطل وأهم ما يراعى فى المشخصيات . ثم ختم الباحث كتابه بحديث يقع فى حوالى عشرين صفحة عن الشخصيات . ثم ختم الباحث كتابه بحديث يقع فى حوالى عشرين صفحة عن لغة المسرح وعن الشعر والمسرح وتطويع الشعر العربى للحوار .

ويقول في هذا الباب فقرة يطيب لي أن أنقلها كيا هي

والشاعر العربى عزيز. أباظة لا يعزل نفسه عن التيار العالمى للأدب فحين صدر عن طه حسين وعن أحمد شوقى كل فى مكانه معارضة المسرحية الشعرية أو تأييدها وإنجاح محاولاتها لم ينكر أحد منها موضوعها المواكب لحركة تاريخ المسرح

العالمى فإذا أضفنا إلى ذلك أن الشاعر على هذا الوعى الشامل والمتفائل بالظاهرة التاريخية والمستقبلية للمسرح الشعرى أمكن أن نقرر فى اطمئنان أن عزيز أباظة من ذوى الآراء الذين يكتبون عن بصيرة وبحياسة وإيمان مستمدين من هذه البصيرة ووبعد فأشهد الله أن الكاتب الباحث المتعمق الأستاذ الدكتور إسهاعيل الصيغى كان صادقا مع نفسه غاية الصدق فلم يجنح إلى حكم من الهوى ولم يترك الإنصاف كها يراه قيد أنملة.

وإذا أختلف معه في شيء فالاختلاف يرجع إلى طبيعة كل منا . فهو ناقد يقيس الأعيال الفنية والشعر بمقاييس الأصول الثابتة وأنا رجل أقف عند الشعر موقف المحب الهاوى . فحين يعنى الأستاذ الدكتور ببطء المسرحية عند شوقى وثبات المواقف لفترات طويلة لا يسبغها الفن المسرحى أقف أنا مبهورا أمام

جبل التوباد حياك الحيا كم بنينا من حصاه أربعا وخططنا من نقا الرمل فلم وحدونا الشمس في مغربها لم تزل ليلي بعيني طفلة قد يهون العمر الاساعة

وسسقا لله صسبانا ورعى وانثنينا فمحونا الأربعا تحفظ الريح ولا الرمل وعى ويكرنا فسسبقنا المطسلعا لم تزد عن أمس إلا أصبعا وتهدون الأرض إلا موضلها

وأنا على اتم الاستعداد أن أمكث عمرى كله أستمع الى هذا الشعر . وخاصة البيت الأخير . وما أحب إلى أن يقف المسرح بل تكف الدنيا عن الدوران الأسمع المجنون وهو يقول :

منی النفس لیل قربی من فمی نلق قبلة لا یعرف السقم بعدها فكل نعیم فی الحیاة وغبطة ویخفق قلبنا خفوقا كانما وكم قبلة یالیل فی میعة الصبا أخذنا وأعطینا إذ البهم ترتعی ولم نك ندری یوم ذلك ما الهوی

كيا لف منقاريهيا غير دان ولا الهم روحانا ولا الجسدان على شفتينا حين يلتقيان مع الفلب قلب في الجوامح ثان وقبل الهوى ليست بذات مملئ وإذ نحن خلف البهم مستتران ولا ما يعود القلب من خفقان

حيا الله الدكتور إسهاعيل الصيفى وشكر له جهده وأتاح له من الوقت ما يكمل به بحثه عن بقية أعهال الشاعرين المسرحيين العربيين . . . . . أنه سميم قريب .

## وقد عادت العقرب...

طلعت الجريدة الكبرى باستطلاع قام به الصبى الذى يعمل بها ولو كان يعرف القراءة ولا أقول الكتابة لعرف أن كل الآراء التى استجلبها تؤيد ما أذهب إليه فقد أردت هذا الذى فعلوه تمامنا وهو أن يقولوا رأيهم في هذه المعارك.

وبعد فإن أعتذر عن الصبى إلى القراء فهو يحمل إسها أحمله ولكنه تربى في عهد كانت الكارثة الكبرى فيه القضاء على القيم وتعليم الصغار كيف بتهجمون على من يكبرونهم سنا على الأقل وإن أطمئن من يملأ نفوسهم الألم لما يرونه من عربدة هذا الفتى أنه من قلة قليلة سقطت عندها القيم تماما ولم تعد إليها بعد مايو . وأطمئنهم أيضا أننى لن أعود إلى العفن الذى انداح فيه مهما يحاول هو أو جريدته على السواء ؟

ما بال أقوام لا يدركون ماذا يعنى لقب كاتب . . أقرأ كتابا عظيها للعالم الجليل الشيخ عبد العزيز عيسى . . وإن لأعلم أنك ستعجب كيف اتصلت الجملة الأولى بالجملة الثانية وأنك ستسال . . وأين أنت من قولك لقب كاتب إلى قفزتك العجيبة حيث تراب تقرأه لعالم دينى جليل . . . . وأعلم أنك ربما لم تستطع أن تصبر نفسك بعض حين ليتصل ما انفصل ويستبين ما غمض ويتضح ما استبهم .

كتاب الشيخ الجليل كتبه وهو شاب يافع والكتاب من أمتع ما قرأت وقد تفضل مولانا الشيخ فأهداه إلى بغير إهداء إستحياء منه أن يكون الكتاب الذى كتبه وهو فى ميعة الشباب غير جدير بالقراءة اليوم وخاصة وقد سلك الفتى بعد ذلك طريقا غير طريق البحث الأدبي وأخذ سمقة الموفق الى الشريعة السمحاء يتعلمها ويعلمها وينتفع بها وينفع . . . ولو كان مولانا الدكتور يقرأ ما نفجع به من بحوث يتبجح بها أصحابها ويشمخون ويدلى بها كتابها وتميل رقابهم كبرا لا كبرياء وتتصاعد أنوفهم فى أنفة العلماء ولو درءوا الحق عن أنفسهم لأدركوا أنهم علماء فى الجهل وفى التشامخ وفى تصغير الحدود ولكنهم على أية صورة من الصور ليسوا فى العلم علماء . .

ولو كان مولانا الدكتور يقرأ لهؤلاء وحشاه أن يفعل ـ لاعتز بكتابه العظيم ولعلم أن ما كتبه كان في الأدب علما . . وعلما عميقا يستحق عليه كل إجلال وإكبار . .

ويتادى بى هذا الحديث عن الصلة بين لغة القرآن الكريم واللغة العربية وكيف ينبغى للأجلاء من علماء الدين أن يكونوا أثمة فى لغة القرآن ، وحسبنا أن نذكر الأثمة الأربعة وتلاميذهم المشاهير وكيف كانوا جميعا يهتمون باللفظ العربى ويتغلغلون إلى أبعد أعماقه حتى إذا جلسوا للفتيا كانوا على وعى بلغة المعجزة الوحيدة الباقية من معجزات السماء التي أنعم الله بها على أنبيائه .

وإن لذاكر فى هذه العجالة التى أكتبها بعض أبيات مما اختاره واستحسنه الشيخ عبد العزيز عيسى لتكون معى شاهدا على رهافة حسته الأدبى ورقة مشاعره الفنية وإدراكه الواعى بموسيقى اللفظ والبيت . . . إقرأ معى ما اختار ليتمثل به من شعر سمرو بن الحارث الجرهمي . . .

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا بلى نحن كيا اهلها فأبادنا واقرأ ما استشهد به من شعر أتى على الكل أمر لا مرد له وصار ما كان من ملك ومن ملك

أنيس ولم يسمر بمكة سامر صروف الليالي والجدود العوائر

حق فضوا فكان القوم ما كانوا كما خكى عن خيال الطيف وسنان

ثم يختار لك ثلاثة أبيات من أروع ما قرأت فى الشعر العربى وفى تحرج العالم الثبت لا يقطع ان صاحبها هارون الرشيد وإنما يكتفى بالقول بأنها نسبت إليه . . . تقول الأبيات

وحللن من قبلبي بكل مكان واطبيعهن وهن في عصياني وبنه قبوين أعنز مسلطاني ملك الشلاث الانسبات عنسان مالى تطساوعنى البسرية كلسها منا ذاك إلا أن سسلطان الهسوى

ويمضى الأديب العالم فى حسن اختباره من أبيات إلى أبيات ، فتحار أيها تختار وأيها تدع ، إلا أننى لن أحرمك من أبيات أستدل بها على أن الأندلسيين من الشعراء كانوا يحاولون التجديد دون اسراف فى التقليد ، فيروى لك :

وقد علموا أن المشوق المتيم على أنهم بالليل للناس أنجم فنم عليهم في الظلام التبسم وماذا عليهم لو أجابوا فسلموا سروا ونجوم الليل زهر طوالع وأخفوا على ذاك المطايا مسيرهم

ثم يمضى الأستاذ الكبير بعد ذلك عارضا لمختلف الفنون الأدبية فى الأندلس العربية فيقدم إليك أمثلة من شتى ضروب الأدب فيتكلم عن الخطابة فى الأندلس ودواعيها وأساليبها ثم يقدم إليك بحثا رائعا عن تطورها من الإطالة إلى الأحكام ومن الشقشقة اللفظية إلى استعال الكلمة المؤدية مع حفاظ على الموسيقى الأسلوبية والعربية فى وقت معا ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكتابة فى الأندلس ويقدم منها أمثلة صادقة كل الصدق مع ما يذهب إليه من تطور حتى إذا بلغ الشعر فى الأندلس عرض لأغراضه ما يذهب إليه من تطور حتى إذا بلغ الشعر فى الأندلس عرض لأغراضه

جميعا ثم هو فى دراية واعية ونظرة متعمقة فاحصة يغوص إلى اقصى أبعاد هذا الشعر مبديا رأيه فى لفظه ومبناه ومعناه وموسيقاه وقافيته حتى يصل بك بعد ذلك عن عوامل الرقى بالأدب الأندلسي وعناية الخلفاء والملوك بالأدب . . . .

ويعد فعودا على بدء

إن لقب الكاتب التي يحملها مولانا الجليل الوزير السابق الشيخ عبد العزيز عيسى هي التي أتاحت له أن يصل إلى ما وصل إليه من مكانة وعلم . . لأنه كاتب ولأنه عرف سر الكلمة العربية إستطاع أن يصل في علمه الديني إلى المكانة الرفيعة التي يتبوأها في العالم العربي والإسلامي جميعا . ولو جهل سر هذه الكلمة لأصبح عهاد الدين الأساسي مستبها عليه . ولو جهل سر الكلمة لما درى كيف يشرح ما حصله من علم باذخ بلغة يفهمها عنه الناس .

فلا خير في عالم دين لا يعرف سر الكلمة العربية لأنه بإذن الله - لن يفهم القرآن . . ولاخير في عالم فهم ولم يستطع أن يفهم الأخرين ، ويهذا الكتاب الذي أشرف بتقديمه اليوم إليك عرفنا السر الحقيقي الذي جعل مولانا الشيخ عبد العزيز عيسي هو هذا الصرح الشامخ في ميدان الله ودينه وميدان شرف الأساتذة وكرامة العلماء .

أما الخطاب الأول فقادم إلى من الأستاذ محمد عبد الوهاب حسن - المركز الثقافي الجامعي القاهرة ص . ب ٢١١٩ القاهرة .

وفى الخطاب تعريض بى وبالأمانة التى يفرضها على العلم . وواضح أن الأستاذ كان يريدنى أن أجيب خطاما بخطاب فصندوق البريد لا يصلح لغير البريد .

ولكننى أنشر فحوى خطابه لأنه خطاب يحمل المعارضة . ولو لم أكن واثقا من أن معارضته لن تعرضه لأى أذى لما نشرت خطابه واعتبره سرا بين قارىء وكاتب . ولكن الأمر ليس كذلك فقد تكلم فى قضية عامة تكلمت أنا فيها فأصبح من حق القراء أن يشاركونى ويشاركوه فيها ذهب إليه كل مناثم أنا بعد ذلك أفدى حريته وسلامته بدمى وجسمى وكل ما أملك لا شجاعة منى ولكن لثقة راسخة فى نفسى بالعدل الذى أصبحنا نعيش فيه وبنفس هذه الثقة الراسخة كتب هو خطابه ، وأسفر عن اسمه وما عليه فى ذلك من حرج فالأصل أن يكون الإنسان حرا يبدى ما يراه من رأى .

لن أحاول أن أصحح للأستاذ الكاتب الأخطاء اللغوية والنحوية التي وقع فيها فها أدعى أنه كاتب ولا هو ادعى أنه عالم .

ولن أحاول أيضا أن أساجله بأسلوب المهاجمة الذى ارتضاه لنفسه فها عليه فى ذلك بأس ما دام يريد أن يستعرض قدرته على اختيار الأسلوب البعيد عن آداب النقاش وميدان الهجوم والبدء به والرد على الهجوم أمر الغالب فيه شر من المغلوب وأنا لا ألجأ إليه إلا مضطرا وهو أمر إضطررت إليه كثيرا فمرنت عليه بصورة أشفق معها أن أساجل صاحب الخطاب خشية أن يمتنع بعد ذلك عن إبداء رأيه أترك هذا جميعا جانها وأساله وأرجوه أن يجيب.

هل يرى الاستاذ أن المعارضة هي « لا » فقط أم هي محاولة لإبداء الرأى الآخو لتأخذ الأغلبية بالرأى الأحسن . وإذا كان المعارض مقتنعا أنه على غير حق أيكون أمينا إذا عارض لوجه المعارضة فقط وليحاول أن يبدو أمام الناس جريئا وهل يرى الأستاذ أن هناك حكما في العالم مهايكن اسمه يمكن أن يصلح بغير قانون وهل يرى أن وجود القانون ديكتاتورية أم أن عدم وجوده هو الفوضي والرجوع بالبشرية إلى عصر ما قبل التاريخ . وأنت يا سيدى زعمت أنني أدعو إلى الديكتاتورية فيها كتبت ويبدو يا سيدى أنك لم تقرأ لى من قبل شيئا بل إنك حتى لم تشاهد ما ظهر عن أعمالي من أفلام في السينها أو التليفزيون . ولاتغريب عليك في هذا . ولكنني كنت أرجو على كل حال أن تبين لى فيها كتبت بمقالي الأخير ما أدعو به إلى الديكتاتورية إلا إذا كانت دعوق إلى المعارضة الشريفة دعوة إلى الديكتاتورية وكنت أرجو أن تجيب على التساؤلات التي بدأت بها مقالي الديكتاتورية ولا أزال أرجو أن تقرأ التاريخ ياسيدى وأن تدرس وكنت أرجو ولا أزال أن أذكر عهدا لم يمر عليه إلا الديقراطية يا سيدى وكنت أرجو ولا أزال أن أذكر عهدا لم يمر عليه إلا الديقراطية يا سيدى وكنت أرجو ولا أزال أن أذكر عهدا لم يمر عليه إلا يفكروا أن يقرأ المنارية ولا أن يفكروا أن يفكروا أن يفكروا أن يقرأ المنارك ولا أن المنارك ولا أن المنارك ولا أن يقرأ المنارك ولا أن يفكروا أن يفكروا أن يفكروا أن يفكروا أن يولي المنارك ولا أن المنارك ول

وأنتهز هذه الفرصة لأرد على الخطاب الاخر الذى جاءنى من الإسكندرية لكاتب شاء أن يخفى إسمه ، وأشهد أن كاتبه صاحب أسلوب رفيع وقلم عليم باللغة واللفظ وأشهد أن كاتبه أديب من الطبقة الأولى . وإنى أوافقه على نقده ولكننا يا سيدى لا نحاسب عهدا بأكمله بأخطاء بعض أفراد . فأنا يا سيدى في واد وأنت في واد . لاشك أن بيننا من يستحق العقاب ومن يستحق هذه السخرية القادرة التي تناولته بها

ولكن أبعمينا هذا عن أمن أظلنا بعد رعب وعن سلام وإفانا بعد حرب قاتلة صلبناها في أبداننا وفي نفوسنا وعن ثقة من العالم بنا بعد بغض وكراهية واحتقار .

إن شأننا مع المسىء أن نتهمه بشرط واحد أن نملك عليه الدليل وما الدليل بعزيز ولا هو صعب المنال . وبعد سيدى فإن حطام عشرين عاما لا يمكن أن يزال إلا في سنوات أربعين على الأقل فيا أيسر أن تهدم وما أصعب أن تبنى . اللهم هل أجبت . اللهم فاشهد أتنى أصدق ما أكون مع نفسى وإليك وحدك سبحانك أترك الحكم على وحسبى عظيم عدلك أو فحسبى كريم غفرانك .

يرتفع الإنسان إلى مسابح السهاء وترف له أجنحة كأجنحة الملائكة حين يحقق جانبا في الإنسانية أصبح معطلا غائبا عن الحياة . وقديما قيل إن الحيوان صنع من الشهوة وإن الملائكة صيغت من الروح وإن الإنسان ركب من كليهها ، فمن غلبت شهوته على روحه كان شرا من الحيوان ومن غلبت روحه على شهوته كان خيرا من الملائكة .

ومنذ عهد ليس قريبا اتهم أحد الضباط بأنه يتآمر على قلب نظام الحكم وزج به إلى المعتقل دون محاكمة وما لبث أن جاءه من جاءه .

- \_إعتذر يفرج عنك في الحال
  - أعتذر عن ماذا ؟
    - \_عها فعلت
  - سفإذا كنت لم أفعل شيثا
    - إعتدر والسلام
- إذا اعتذرت فقد اعترفت أنني صنعت شيئا
  - أنت تريد أن تبقى في السجن
  - -أنا لا أريد أن أعتدر عن شيء لم أصنعه
- -حتى لو أدى ذلك إلى أن تبقى في السجن سنين لا تعرف لها عددا
- أن أبقى فى السجن وأنا مرتاح الضمير خير من أن أكون خارج السجن وقد صنعت شيئا لا يرتاح إليه ضميرى .
  - \_عاولة بطولة
- بل محاولة شعور بالرضا عن النفس . إن نفسى إذا أغضبتها أصبح عذابها لى أكبر من أى سجن أو قيد . إن نفسى هذه لا تتركنى فى صباح أو مساء وستظل تنغص على عيشى جميعا فإرضاؤها عندى خير من تركى للسجن ألف مرة .

ورفض الضابط أن يعتلر وظل في المعتقل الى أن فتحت جميع المعتقلات . ولو كان هذا الضابط صنع هذا فقط ما اهتممت بهذا الحديث عنه . فالذي يرضى ضميره ليس ملاكا وإنما هو إنسان يقارن بين حرية النفس والحرية من القيود ويختار حرية النفس.

ولكن الذى وقع هذا الضابط فى السجن هو الذى جعلنى أقدم قصته . مرت على السجين فترة فإذا هم يأتون له بزميل فى السجن . وتقوم بينها صلة أقرب ما تكون بصلة الإبن البار بالأب صاحب المثل الرفيعة .

أما الإبن فمهندس في بواكير عمره وأما الأب فهو من عرفت . أما التهمة التي دخل بها المهندس إلى السجن فليس لها أي أهمية فقد لاتكون هناك تهمة على الأطلاق .

أعجب الضابط بالمهندس وأحبه ، وأحب المهندس الضابط حتى كان يوم اسمعا فيه أن المهندس أوشك على الخروج من السجن فتقدم المهندس إلى الضابط .

- ـ لقد عاشرتني وعرفتني كيا يعرف الأب إبنه
  - ـ وأحببتك أيضا كها بحب الأب إبنه
  - \_وإنى اريد لهذه العلاقة أن تتوطد
- \_ليس من سبيل. فليس هناك علاقة أوطد من علاقة الأب بابنه
  - ـ أن لك إبنة وأريد أن أخطبها
    - ـ لكم أحب ذلك
  - \_لقد عرفتها وعرفتني من زيارتها لك وما أظنها ترقضني
    - \_إسمع إن ابنتي في الجامعة
      - \_أعرف ذلك
    - \_ أن أردت أن تقدم لي معروفا فاخطب ابنة أختى
      - \_ أخطبها
- \_ إنها لا تعرف القراءة ولا الكتابة ولن تجد شخصا يكرمها فكن أنت هذا الشخص .
  - ـ سأكون

وهكذا إرتقع الإنسان إلى مسابح الملائكة . كلاهما كان عظيها أما الأب والحال فقد آثر مصلحة إبنة أخته على مصلحة إبنته وفضل أن يخطب الشاب الذي عرفه وأحبه وأعجب به والذي يستطيع أن يطمئن على فلذة كبده إذا هي عاشت فى حماه إبنة أخته وليس إبنته . وأما الشاب فقد قبل فى سبيل الصداقة والإعجاب بالمثل الرفيعة التى رآها فى الضابط أن يخطب فتاة كل ما يعرفه عنها أنها تجهل القراءة والكتابة وهو من هو علما وثقافة .

وخرج المهندس من السجن وخطب إبنة أخت الضابط ولم تنته القصة . بدأ المهندس يعلم الفتاة . ثم انتظمت في الدراسة . واليوم المهندس في بعثة في أمريكا والفتاة معه تعد نفسها لتنال الدكتوراه في الأدب . إن السياء دائها تحب الملائكة .

-

تقرر أن يسافر إلى السعودية لأعمال الشركة البولندية التي يعمل بها لم حين يفكر في شيء آخر إلا أن يزور الأماكن المقدسة ويطوف حول الكعبة الكرمة ويقف أمام شباك النبي . . ولم يكن توقه إلى العمرة عن أى شعور بالإيمان بل كان كل ما يفكر فيه هو تحدى هذه الرواسب التي تسيطر على أفكار المسممين والتي يرى أن انصياعهم لها ما هو إلا تعلق ببقايا الأبوة وعهود الصبا ولطفولة وكان واثقا أن الإنسان المتحضر لا يمكن أن يؤمن بفكرة الدين والتعاى بأوهامه . .

وهو واثق من نفسه وأفكاره قد ازداد بها وثوقا حين اختار المذهب الشيوعى مذهبا وانسلك في قالبه وواجه كل ما واجهه أصحاب المذهب من عقاب كما نال كل ما ناله هؤلاء من ثواب.

والوظيفة التي يرتع فيها الآن ماهي إلا نهلة من فيض البحر الذي انسكب على أبناء مذهبه فيا كانت الشركة البولندية لتعينه لو لم يكن شيوعيا غارقا في الشيوعية وهب لها نفسه وإلحادة ويقدم إليها فقره لترده عليه غنى ووفرة ورفاهية ورخاء.

وقد استطاعت الشيوعية أن توفر له مالم تستطع الرأسهالية أن توفره لأحد من أمثاله فسيارته كاديلاك من آخر طراز، نعم السيارة رأسهالية ولكن مادام الشيوعي قد استخدمها فإن سيارته هذه الكاديلاك بالذات تصبح شيوعية بالتخصيص.

ومنزله من أفخم منازل الزمالك وأثاث بيته غالى الثمن غلاء فاحشا ولا يهم من بعد ان كان يتسم بالذوق السليم أو لا يتسم فكل ما يهمه أن يكون غالى الشمن .

أما ملابسه فهى فى الحق مضحكة فإنه يبدو مصابا بعمى الألوان فتراها تختلط على جسمه كقصة غير معقولة أو كموسيقى صاخبة يعزفها قوم لا قائد لهم ولا نوتة

تجمع بينهم . ولكن كل وحدة من وحدات ملابسه ثمينة في ذاتها واضع أنه بذل فيها المال الكثير. فيها يركب أو يسكن أو يلبس.

وكان يتيه داثيا بين الناس بأنه لايمد يده لأى دولة شيوعية وأنه شيوعى بالمبدأ لا بالجيب وهو بطبيعة الحال يرى وظيفته هذه التي يشغلها والتي تسكب عليه المال حقا طبيعيا له لا صلة لما بالشيوعية.

هو يرى ذلك أمام الناس حين يخاطبهم ولكنه في دخيلة نفسه يعرف تماما أنه لو لم يكن شيوعيا لما زاد دخله على دخل زملائه الذين تخرجوا معه والذين يعجز مرتبهم أن يطاول عشر مرتبه.

هو واثق كل الوثوق أن ذلك الخير الذي بمرح فيه سببه الوحيد الذي لاسبب غيره أنه شيوعي ويعلم أن الكلية التي تخرج فيها قد منحت الحياة لآلاف من أمثاله أغلبهم أكثر منه علما ودراية بهذا العمل وإتقانا له.

ولكن الشيوعيين وحدهم من هؤلاء الألاف هم الذين يستطيعون أن ينالوا ما تهبه له الحياة من حظوة . وأصحاب الجرأة فيهم هم الذي يستطيعون أن يواجهوا الناس إنهم لا يمدون يدهم لأي بلد أجنبي ، وهو من أصحاب الجرأة هؤلاء .

حين نزل إلى جدة قصد فندق الرياض حيث كانت شركته قد حجزت له حجرة فاخرة ذات غرفة ملحقة وتليفزيون . وبعد أن أودع الحجرة حقيبته ونظر إلى المرآة واطمأن على القصة غير المعقولة التي يضعها على نفسه نزل إلى بهو الفندق ينتظر أصحاب العمل الذي جاء من أجله.

ولكنه فوجيء بصديقه رفعت جالسا في البهو . . .

- أنت . . أنت في السعودية

ـ عمل

\_ فقط ؟

-طبعا سأعمل هذه العمرة التي تحكون عنها في دينكم - وأنت؟ الك دين آخر

- أنت تعرف

مفعلا . . أنت مسكين . . أنت بلا دين على الإطلاق

-أحمد الله على ذلك

- بل احمد الشيطان إن شئت

- المهم أنت ماذا تفعل هنا

ـ أنا جنت من أجل هذه العمرة التي نؤمن بها نحن المسلمين

- وهل قمت بالعمرة .

ـ ليس بعد: أنا على موعد مع الأصدقاء أن تقوم بها

\_أذهب معكم

ـ الا تخاف

\_ أخاف .

م ألا تخاف أن تؤمن . . إن للكعبة روعة وإن لقبر الرسول ضياء لا تراه العين وإغا ينفذ إلى القلب وإلى حنايا المشاعر فيرج الإنسان رجا عميقا وترى روحك حلقت إلى عليين تطوف مع النبي في رحلة آخر دين أرسل إلى الناس وتراه معذبا في سبيل عقيدته ثم تراه في خطبة الوداع أتم دينه وبشرنا أن الله رضى لنا الإسلام دينا يخطب في أصحاب حجه إن دماءكم وأموالكم حرام بينكم حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا .

ويهتف بهم وهو يختم رسالته إلى البشرية اللهم هل بلغت ويصيحون نعم ويهتف مرة أخرى اللهم فاشهد.

أتحتمل هذا جميعه .

ـ قد الايجتمله السذج من أمثالك أما أنا فأحتمله . إن واثق

ـ لكم أخشى أن أجدك أكثر سذاجة منى ومن أصحابي المؤمنين

- لقد جربت نفسي مع الإيمان

\_ حقا

ـ ووجدت نفسي غير قابل للإيمان على الإطلاق

ـ هل أنت واثق

ـ كل الثقة

ساوكيف عرفت

ـ تعرضت لمحنة فلم أذكر الله

ـ مانوع المحنة

ـ هل يهمك هذا

\_ كل الأهمية

كنت راكبا سيارق وغفت عيني لأجد نفسي غائصا بسيارق في الماء وحاولت أن افتح باب السيارة فاستعصى على ورحت أحاول وأنقاسي تختنق بى نشدن إلى الموت في جذب آسر عنيف ولم أجد أمامي إلا أن حاول الخروج من شباك السيارة فرحت أدفع جسمى . . خلالها دفعا ثم لم ادر بعد ذلك من أمر نفسي شيئا . . . انقذت وأنت مغمى عليك

۔ نعم

ـ ومتى كنت تريد أن تذكر الله

إننا نحن المؤمنين نذكر الله حين نصبح عاجزين فإن الله يأمرنا أن ندبر نحن أمر أنفسنا ونتوكل عليه ولا نتواكل

وقد كنت أنت مشغولا بإنقاذ نفسك وحين جاءت اللحظة التي يجب أن تقول فيها أشد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كنت مغمى علَيك . يا صديقى إن هذه التجربة لا تصلح دليلا تطمئن إليه أنك محصن ضد الإيمان ... أترى ذلك

ـ لا شك في ذلك . . أتأى معنا

ـ لا سأذهب وحدى

وأثار الحديث الكثير من الوساوس في ضميره . ما مصيرى إذا اهتزت مشاعرى من الإيهان واستيقظت من سباتها تلك البذرة القديمة التي القي بها في نفسى ابواى وسقتها البيئة والتقاليد وتاريخ أجدادى الطويل ذلك في ظل العقيدة .

وما البأس أن أومن وأظل في عملى . . هراء أن عملى متوقف على إلحادى ولماذا التي بنفسي إلى صراع أنا في أنفى عنه ومالى لا أبعد مشاعرى عن هذا الامتحان قد أجوزه وأظل على إلحادى أو قد أرسب وأعود إلى الإيهان ويومئذ وداعا للكاديلاك . والملابس الأنيقة والعيش السعيد .

وبعد أيام إلتقى الصديقان في يهو الفندق

- أراك تنهى إقامتك بالفندق

\_عائد إلى بيتي

ـ هل أديت العمرة

ـ لم يتسم الوقت

## ------ اللغبة فسى القصبة والسروايسة ----- والسروايسة وليسسست بستسسا

اللغة العربية قبل ظهور عالقة الأدب الحديث الوسيلة والغاية وكان كانت الكتاب يضعون جمال اللغة في المقام الأول ثم ليس يهم من بعد إن كانوا قد قالوا شيئا فيه بحث وأصالة أو لم يقولوا ، فحين جاء رعيل النهضة بعباقرته الكبار تغيرت موازين الأدب وأصبحت اللغة أداة لا غاية ولكنهم مع ذلك حرصوا على جمالها وسلامتها .

فطه حسين الذي أدخل أصول النقد الحديث في الأدب العربي والذي أصل المدراسات الأدبية على القواعد الفلسفية الغربية والذي كتب في كل ألوان الرواية كان يكتب بأسلوب موسيقي رفيع وفي ألفاظ منتقاة شريفة تقع من الأذن والنفس أحسن موقع . والعقاد ذلك العملاق السامق كان حريصا في كتابته أن تؤدى كل لفظة المعنى المطلوب منها في تحديد واضع وكأنها ثوب مفصل على المعنى أدق تفصيل وأحسنه فلا هي واسعة فضفاضة تلم في طواياها معاني أخرى ولاهي ضيقة حرجة تخنق المعنى وتعوقه عن الانطلاق . والغريب أنه نهج هذا النهج في الشعر أيضا جامعا في شعره بين العقل وتأمله وبين المشاعر وسموها .

وكتب هيكل رواثعه الحالدة فإذا هو يطلق أسلوبه سهلا ميسورا جاذيا في نقاء رقراق وفي عفة شفيفة بلورية .

واهتم أستاذنا توفيق الحكيم بقضية اللغة اهتهاما كبيرا فكتب مسرحية بتلك اللغة الغريبة التي يظنها القارىء عامية وهي عربية وعمد إلى تجارب خاصة في الحوار اللغوى مثل هذا النهج .

الذى انتهجه فى مسرحية الورطة . وهذه اللغة يظنها السذج سهلة ميسرة لكل من يمسك القلم بينها هى فى الحقيقة من أصعب أنواع الأساليب وأشدها عنتا وارهاقا للكاتب ولايستطيع الكاتب أن يكتب بها إذا لم يكن على ثروة لغوية باذخة .

وكذلك اهتم تيمور بقضية اللغة بطريق آخر فمع أنه بدأ حياته راصدا قلمه للقصة دون كبير عناية بلغتها حتى لقد كتب بعض رواياته باللغة العامية إذا هو يعود إلى اللغة الأصلية في إصرار عليها وتمسك بها ويزداد حرصه على اللغة العربية السليمة فيتوفر على جميع ألفاظ الحضارة محاولا أن يجعل لكل جديد من مخترعات العلم إسها عربيا . وأذكر أنني كثيرا ماناقشته في هذا الجهد وكانت حجتى عنده أن هذه المخترعات لو وجدت في الجاهلية لظلت باسمها الذي اخترعت به والدليل على ذلك الألفاظ الفارسية الكثيرة التي دخلت اللغة العربية وأصبحت جزءا منها مثل سندس واستبرق ومثل الفنجان والكنكة والأرابزين والفستان والستان ولكنه لم يكن ليقتنع بهذه الحجة وظل يوالي جهده .

ولعله من المناسب أن أذكر هنا حوارا دار بيني وبين أحد القراء حين كتبت مرة أن القرآن إستعمل ألفاظا فارسية الأصل فاذا بخطاب يصل إلى فيه أن القرآن عربي بنص القرآن وذكرني بآيات كثيرة منها الآية الكريمة السامقة « ولقد نعلم أنهم بقولون إنما يعلمه بشر . لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين » ولقد فات صاحب الخطاب أنني لم أقصد مطلقا القول إن القرآن غير عربي - لاقدر الله . . إنما اقصد أن هذه الألفاظ الفارسية التي دخلت إلى اللغة العربية أصبحت عربية وإن كانت من أصول أعجمية شأنها شأن الناس في كل أنحاء العالم .

وحتى نعود إلى ما كنا بصده نكمل الكلام عن هذا الرعيل وصلته باللغة العربية ونترك مصر فنجد الأدباء في أنحاء الوطن العربي جميعا نهجوا هذا المنهج وحسبك أن تذكر ميخائيل نعيمة وإسعاف النشاشيبي وجبران خليل جبران . فهذا الرعيل إذن حافظ على اللغة الرائعة إنما لم يجعلها هدفا . . كانت وسيلة ولكن هذا لم يجنعه من تجميل الوسيلة فيها يصل إلى حيث يجب أن يصل من نفس قارئه وعقله وقلبه .

وجاء الجيل الثانى وحاول أن يحافظ على اللغة ولكن محاولته لم تكن فى جمال جيل الرواد وأن كنا لانستطيع أن نسى محمد عبد الحليم عبد الله وعبد الرحمن الشرقاوى كها لانستطيع أبدا أن نغفل اللغة الجديدة التى ابتكرها العملاق نجيب محفوظ للرواية فقد جعل الأسلوب العربي يخدم الرواية بحيث يحاشيها بماشاة اللون للون فهو يصف حينا فإذا هو يختار أرق اللفظ وأحلاه لأن مايضفه حلو رقيق أو يصف حينا آخر فإذا الأسلوب قاتم لا شفافية فيه لان مايسفه قاتم بلا شفافية وهكذا أكمل نجيب فضله على الرواية العربية لا في البناء وإنما أيضا بالأسلوب الذي يقيم به هذا البناء.

وجاء الجيل الثالث الذي أجد نفسي واخدا منه وما أحسب أنني سأكون متجنيا إذا قلت إن بعض جيلنا إهتم باللغة وعناها وكانت تشكل عنده جزءا عضويا من العمل الفني ولعل فتحى غانم يمثل هذا الاتجاه أحسن تمثيل ولكن يؤسفني كل الأسف أن بعض كتاب جيلي هذا وقفوا من اللغة موقفا عدائيا معلنين أنهم فنانون وليسوا معلمي لغة وكأنما الفن الأدبي يمشي في طريق بعيد عن طريق اللغة أو كأنما الفن الأدبي شيء مجرد بلا مقومات من أسلوب قوامه اللغة ومن بناء عباده اللغة . فقد تكون اللغة علم ولكنه علم لا يغني الأديب عن أدوات العزف فبغيرها لن يستقيم له لحن ولما كان الإنسان بطبيعته يميل إلى الأسهل فقد اختار كثير من شباب الجيل الرابع أن يغمضوا أعينهم عن اللغة تماما فإذا بقصصهم تصبيح لقيطة لاتعرف لها أصلا تنسب إليه .

وقد يختار بعض منهم تلك الجمل القصيرة ليميز بها قصته . وهذا الأسلوب نفسه لاعيب فيه ولاضير عليه فهو يتمثل فى جمل حاسمة حادة باترة تجعل السرد حيا تتواكب فيه الومضات السريعة لتكون آخر الأمر ضياء .

ولكن هذا الأسلوب يحتاج إلى ثراء لفظى كبير وحسبك أن تقرأ نجيب محفوظ وهو يستعمل هذا الأسلوب في بعض قصصه القصيرة لتعرف أن هذا الأسلوب يستطيع أن يكون شامخا ضخا. فاللفظة فيه تؤدى وظيفة جملة أو لعلها أحيانا تؤدى وظائف جمل كثيرة ولن يتأتى هذا لكاتب إلا إذا كانت ثروته اللغوية واللفظية ضمخمة كما ينبغى له أن يكون حسه اللغوى مكملا شفافا يدرك أعماق المعنى ن الكلمة كما يدرك كل الاشعاعات التى تصدر عن اللفظ.

فلا ضير على جيل الشباب أن يستعمل هذا الأسلوب وإنما لابد له أن يوفر له أمرين الأمر الأول أن تكون القصة التى تروى محتملة لهذا الأسلوب متوافقة مع حزم الجمل وحدتها والأمر الثانى أن يكون الكاتب مدركا لموقع الكلمة التى يستعملها وأعماقها .

وإن كان بعض النقاد الكبار قد بذلوا غاية جهدهم ليلغوا الأدب العربى ويقيموا بدلا منه مسخا من أدب لا نعرف له أصلا يبصبص للأدب الإنجليزى ويتقافز على الأدب الفرنسي ويتكيء على الأدب السوفيتي ويرفض الساحة العربية فإننا نعذر بعض الشباب الذين تابعوا المزمار الأجنبي متابعة الفيران إلى بركة يغرقون فيها ولكن تمهيد العذر لهم لايرفع عن كاهلهم عبء القيام بواجبهم كأدباء عرب لامكان لهم إلا في الأدب العربي . لهم أن ينظروا إلى كل آداب العالم

ولكن ليفيدوا بها آدبهم ولينشئوا آخر الأمر أدبا عربيا خالصا في لغته وفي شكله وفي مضمونه جميعا . فهم لن يبلغوا في أي أدب آخر مايقدر لهم أن يبلغوه في أدبهم فلكل أدب كتاب والعالم في غير حاجة إلى أجانب ليقتحموا عليهم آدابهم والعالم حين يقرأ مايترجم لنا إنما يقرأنا على أننا كتاب مصريون فإن وسعوا حولنا الوطن فعلى أننا كتاب عرب هكذا خلقنا وبهذا الذي خلقنا عليه نحن معتزون ولانريد عنه منصرفاً ولانبغي عنه حولا والحمد لله على هذا غاية الحمد وأكمله .

.

أبيات تكنزها الحافظة وتلقى بها إلى زوايا النسيان لاتظهر على سطح هناك الفكر أو ينعشها من مرقدها ما نشهده حولنا . فإذا البيت أو الأبيات تقفز فارضة نفسها عليك لاتستطيع منها فكاكا ولا عنها منصرفا . والبيت الذي يلح على في هذه الأيام وربما جهلت سبب إلحاحه هو قول الشاعر

القديم: لا يبليغ العالم من الجساهسل

مايبلغ الجساهبل من نفسه ويلبح على بيت آخسر للخسالسد المتنسى :

وتكبر فى عين العظيم العظائم

ومرة أخرى لا أدرى سبب إلحاحه . إنما هي أبيات تتقلم إلى الحافظة الواعية نلبية لنداء خفى وكأنما للأبيات عقل وحس وشعور وكأنما تدرك وهي في غيابة النسيان أن صاحبها الذي أكرمها يحفظها في حاجة إليها فهي تقدم نفسها إليه في طواعية ووفاء . فإن اللغة العربية وفاء لا يعرفه الناس في مألوف حياتهم فهي تحب من يحبها وتكرم من يكرمها وتكشف عن أسرارها لمن تحس في قلبه ومشاعره خفقا بجهالها ووجيبا برنين ألفاظها وموسيقي جملها . وما الشعر إلا شجرة من جنة اللغة الباسقة ودوحة من روضها المثناف الوريف .

أتكون هذه الأبيات قدمت نفسها إلى إجابة لما أراه حولى أم تكون قد جاشت إلى قلمى لما أراه في العالم العربي فهل كان إحد يستطيع أن يصيب أبناء العراق بمثل مايصيبهم به زعيمهم الأخرق أو كان أحد يستطيع أن يصيب أبناء فارس المسلمين بمثل مايصيبهم به زعيمهم الأخرق والزعيهان كلاهما أكان أحد يستطيع أن ينال منهما بمثل ماينالان هما من نفسيهما والأهبل الآخر في ليبيا أكان أحد يستطيع أن يشوه صورته بمثل البشاعة التي يصنعها هو بصورة نفسه وهكذا الأمر يستطيع أن يشوه صورته بمثل البشاعة التي يصنعها هو بصورة نفسه وهكذا الأمر مع الأسد الذي أعتقد أن نصيبه من اسمه ليس نصيب الأسد على أية حال ولا

حتى نصيب الاشبال ونجهد إذا مشينا وراء الآخرين . أليس كلهم يصدق عليهم البيتان في صدر هذا المقال . لقد جنى عليهم جهلهم بما لايستطيع أن يجنيه عليهم أحد . والجهل كلمة من أكثر الكلمات ثراء في اللغة العربية فهي لا تفيد أن صاحبها لايعرف فقط وإنما تفيد أيضا أن صاحبها أحمق معتد . يقول عمرو بن كلثوم .

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا ويذكرن ماتعانيه إيران، بالبيت الأشهر رب يوم بكيت فيه فلها صرت في غيره بكيت عليه

ويذكرنى بقصة حدثت فى بيتنا حين كان قريبنا الشاعر توفيق يبيت مع صديق أبى فى حجرة واحدة وكان الصديق كثير الجلبة فى ليله فطلب الشاعر إلى أبى أن يأمر له بمكان آخر يبيت فيه فتم له ما أراد وإذا هو يرسل إلى أبى فى باكر الصباح هذين البيتين اللذين اشتهرا فى محيط الأسرة والأصدقاء يسخرون بهما من حامد الذي صاحب توفيق فى حجرته الأخرى التى هرب إليها .

نحيست عسنى حسسينا فجساء حامد ألعن مازال يصخسب حتى سمعت صوت المسؤذن

وتذكرنى العراق ومايعانيه شعبها ببيت لشاعرنا عزيز أباظة على لسان شعب بغداد نفسه في خالدته العباسة :

فطيعسك ذل وأستخرى فأدرك أيهسا الراعسي

أبيات من الشعر قفز بعضها الى عقلى قبل أن أشرع فى الكتابة وقفز بعضها الآخر إلى سن القلم وأنا أكتب ورحت أرويها لك ترى هل وافتنى لهذه الأسباب التي جاءت فى هذه الكلمة أم لأسباب أخرى من يدرى . . ومتى عرفت نفسها النفس . . هيهات لها أن تعرف وهيهات لى .

الفكرة إلى الكاتب وتروق له ولا يمعن فيها النظر ولايمعن فيها الفكر وإنما يسارع إلى القلم ويكتبها وقد يظن أنه جاء بما لم يأت به الأوائل ولا الأواخر . أو قد يتهاون ويظن أنها مجرد كلمة يقرأها القارىء في بعض من دقائق ثم يرمى بها دبر نفسه فكأنه ماقرأ شيئا.

ويل للكاتب إن كان هذا دأبه فإن القارىء يرصد على كاتبه كل كلمة يقولها وقد يطالع القارىء كاتبه بكلمة قالها منذ سنوات وسنوات.

تأتي

والكاتب لايستطيع أن يذكر كل ماكتبه وخاصة إذا كان كائبا منتظها في جريدة أو مجلة . لا عاصم للكاتب ألا يناقض نفسه إلا أن يكون صادمًا مع نفسه هذه فالنفس لاتتناقض قد يختلف بها الحال من الرضا إلى السخط ومن الإقبال إلى المنفور ومن الإنشراح إلى الضيق ولكنها في رضاها وسخطها وفي إقبالها ونفورها وفى أنشراحها وضيقها تظل كيا هي . لاتنباع مقوماتها ولاتتغير دعائمها ولاتختلف القيم الأساسية التي تتوطد على أطنابها معالمها واتجاهاتها .

والكاتب إنسان قسم الله له أن يكون مرسوم تعيينه صادرا من السهاء وهو مرسوم من مادتين: المادة الأولى صادرة إلى الكاتب كن كاتبا فيكون. والمادة الثانية للقراء إقرأوا لهذا الكاتب فيقرأوا ولايكون الكاتب كاتبا إلا إذا اكتمل المرسوم بمادته الثانية تلك فليس هناك كاتب بلا قراء.

وقد كان الكتاب في مصر قوما يستعينون على إقامة مكانتهم في المجتمع بوظائف أخرى فمنهم من كان يعمل رئيسا لتحرير جريدة ومنهم من كان يعمل موظفا ويحرص على هذه الوظيفة ومنهم من بلغ كرسي الوزارة على سن قلمه ونال رتبة الباشوية بأدبه , ولكن كاتبا واحدا في تاريخ مصر صمم أن تكون قيمة الكاتب في مصر مستملة من أنه يحمل لقب كاتب وفقط فها استعان في بناء قيمته بوظيفة ولا سعى إلى رتبة وإن كانت الرتب والنياشين والأوسيمة والقلائد قد سعت إليه . ذلك هو استاذنا واستاذ الجيل الذي سبقنا كبير كتاب العالم العربي اليوم توفيق الحكيم. فكها أنشأ توفيق الحكيم المسرح العربي المصرى . أنشأ في نفس الوقت القيمة السامقة للكاتب بما هو كتب فقط لا بما هو باشا ولابك ولا بما هو وزير أو نائب وزير أو وكيل وزارة .

وعلى نسقه مشى نجيب محفوظ ومشت الأجيال اللاحقة تستمد القيمة العليا لنفسها فى المجتمع بلقب كاتب فقط مدركين أنهم يحملون هذا اللقب بمرسوم صادر من فوق سبع سياوات لايلغيه إنسان ولايعوقه عن أن يكون حقيقة دامغة لا تقبل الجدل من سلطان مها يكن شأنه ولا جماعة مها تكن كافرة عادية على الحق ولا قوة فى الأرض بالغة ما بلغت هذه القوة من جبروت.

وقد مررنا بأزمات عسيرة . ووقف الكاتب الشريف ليكون الضياء الوحيد في حالك الظلمات ولتكون كلمته نور الحق في جاثح الظلم وفي جوائح الليالي الداكنة السوداء . . بهؤلاء الكتاب ظل وجه مصر مشرقا في طول البلاد العربية وعرضها بل وعلى اتساع العالم والمعمورة أجمع تعلن أن مصر الخالدة الباقية فيها الكلمة الشريفة وفيها من يستطيع دائها أن يقول الله اكبر على كل من طغى وتجبر فأنا لا أعرف وظيفة في العالم تعدل أن يكون الإنسان كاتبا لأن كل وظيفة بها إنسان أو جاعة ولكن الكاتب يصدر الأمر بكينونته كاتبا السهاء وهيهات للأرض أن تطاول السهاء .

إنسان واحد هو الذي يستطيع أن يعزل الكاتب من وظيفته هو الكاتب نفسه لأن الله حين منحه موهبة الكتابة أخذ عليه عهدا غير مكتوب أن يكون شريفا لايخادع الناس ولايقول إلا مايؤمن به ولايفشي إلا الخير ولايدعو إلا لما هو الأسمى والأرفع من قيم الحياة . لقد وهب الله للكاتب قبسة من نوره وما كان لقبسة من نور الله أن تكون خداعا . . أو غشا أو كذبا أو دعوة للسفول أو اعتداء على الحق أو اعتسافا لكرامة الإنسان . فإذا خان الكاتب العهد سقط عنه اللقب وأصبح حفنة من تراب الحياة . تراب الموت بالنسبة إليها أمل وأي أمل ومهما يبلغ الكاتب من وظائف فهو إنما يتولى الوظائف ليؤدي واجبه نحو وطنه ولاينكص عن ندب بلاده له أن يقف في خدمتها في الميدان الذي تريده فيه أن يكون . ولكن مهما تكن هذه الوظيفة رفيعة ومهها تكسبه من سلطان وهيبة . يظل لقب الكاتب أعظم رفعة وهيبة كلمة كاتب لاتلحق بها هيبة .

وشيكا من قراءة كتاب السادات الأسطورة للأستاذ موسى صبرى ولا التهيت شك أنى تأخرت فى الانتهاء من قراءة الكتاب وقد كان ذلك لأننى أقرأه فى إمعان شديد وهو فى نفس الوقت كتاب ضخم تستغرق قراءته الكثير من الوقت ولكن المتعة التى تصاحب القارىء فى رحلته الطويلة تجعله يستعذب جهد القراءة.

فالسادات علامة من أهم علامات جيلنا وأثره ليس مقصورا على مصر وحدها وإنما هو اتسع فشمل العالم أجمع .

فإن هذا الأسطورة المسهاة أنور السادات إستطاعات أن تبهر العالم أجمع حتى لأذكر أننى كنت فى باريس وركبت مع زوجتى سيارة أجرة وكان ذلك عقب أن عبر السادات التاريخ إلى القدس وسمعنى السائل أكلم زوجتى بلغة لم يفهمها فقال .

ـ من أي البلاد؟

قلت :

... من مصر .

قال :

- إن لكم زعيها عظيها اتحبونه في مصر أم لا؟

قلت :

ـ بل نحبه كل الحب:

قال :

\_ إننا لم نحب زعيها من خارج بلادنا مثل حبنا لديجول كها أحببنا أنور السادات . وكم فرحت بما قاله السائق وقارنت بين هذا الذي يقوله وبين ما كنا نسمعه قبل ذلك الحين كنا نلم بباريس .

وخرجت من المقارنة بشعور من الاعتزاز برئيسنا أكرم الله مثواه إن إنسانا لم يستطع أن يشغل من صفحات التاريخ الحديث ماشغله السادات بعناوين المجد والسموق . فالعالم لم يسمع عن دولة تنهزم هزيمة لم يشهد التاريخ لها مثيلا ثم تستطيع في مدى سنوات ست أن تقلب هذه الهزيمة إلى نصر لم يشهد التاريخ له

مثيلا أيضا . والعالم لم يشهد إنسانا يواجهه وينفذ مايعتقد أنه الصواب على رغم كل التحديات إلا أنور السادات والعالم لم يشهد زعيها يضحى بنفسه لينقذ وطنه ضاربا عرض الأفق بالدعايات والشعارات الجوفاء الفارغة إلا أنور السادات . وتمر السنوات ويتبارى الذين وجهوا إليه سهامهم المسنونة لينالوا بعض مانال فيخذ لهم الطريق وهم في غيهم بدلا من أن يعترفوا بالخطأ الذي وقعوا فيه يزدادون عداء للرجل حتى وهو في مثواه الأخير .

ولست أدرى أى مصير كان ينتظرنا إذا نحن لم نستظل بالسلام وكيف يتصور إنسان أن عدونا كان سيسكت على الهزيمة لتكون نهاية علاقته بمصر وهي الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تحاربه والعدو يعيش في المنطقة تحت شعار القوة وحدها والقوة مازالت كها كانت في العصر الحجرى هي الحقيقة التي تحكم علاقات الدول بعضها ببعض ولو لم تكن إسرائيل مذعورة من أمريكا الطرف الثالث من معاهدة السلام لما خنعت ولافتعلت ألف سبب لتدخل في حرب مع مصر رحم الله السادات في عليين أدرك رحمه الله .. هذا جميعه وأصر أن تكون أمريكا شريكا ثالثا في المعاهدة وبهذا الإصرار إكتسبت المعاهدة قوتها وجبروتها واستطعنا أن نعيش السلام و الذي نعيشه اليوم والحرية التي نحياها الآن واستطعنا أن نتفرغ لأزمات الحرب التي تواصلت منذ عام ١٩٤٨ حتى عام ١٩٧٣ .

ومع أن هذه الحقيقة ساطعة لاشك فيها نجد المغرضين والافاكين والجبناء والنهازين لايتركون فرصة إلا اهتبلوها لينالوا من الزعيم الأسطورة.

ويظهر كتاب موسى صبرى وكأنه لم يظهر ويستطيع الشيوعيون والناصريون بما لهم من أصوات صارخة وعلى رغم قلتهم الضئيلة أن يفرضوا الصمت أو شبه الصمت على الكتاب ولو ظهر لطفل منهم صفحة من كتاب لملأوا الدنيا ضجيجا وعجيجا فهو الكتاب الأوحد وهو العبقرية والخلود وهو المجد التليد والفن الأصيل والرفعة التي لاتدانيها رفعة والسموق الذي لايعلو إليه سموق وسبحان الله العظيم من قبل ومن بعد .

وأجد في كتاب السادات الأسطورة شيئا ربما حلالي أن أعلق عليه فقد أعاد إلى شخصيا ذكريات لاتنمحي من ذهني فقد جاء في الصفحة ١٨٠ من الكتاب هذه الواقعة أرويها كها جاءت وهذه الواقعة حدثت في معتقل الزيتون حيث كان المؤلف معتقلا وحيث التقى لأول مرة بالزعيم السادات.

وذات صباح طلبني جلال الدين الحمامصي للتحدث معه في غرفته ثم أغلق الباب بالمفتاح .

وقال : سأفضى إليك بسر سياسى خطير . وحذار من البوح به لأى إنسان . قلت : خبرا .

قال: هل لقت نظرك شيء في أخبار الصحف.

قلت: لا .

قال : هناك خبر هام أن النائب إبراهيم دسوقي أباظة ( باشا ) عضو الأحرار الدستوريين قدم استجوابا للحكومة عن سوء معاملة المعتقلين السياسيين . قلت : وماأهمية ذلك .

قال : لقد فكرنا هنا بأن من واجبنا الوطنى أن ندعم هذا الاستجواب . قلت : كيف ؟ . .

قال : هذا هو السر لقد قررنا أن يهرب عدد من المعتقبلن هنا ووقع الاختيار عليك ضمن من تقرر هربهم .

وشرح لى جلال الحهامصى التخطيط الكامل للهرب وباب الحجرة مقفل بالمفتاح . ويمضى المؤلف بعد ذلك شارحا قصة الهرب من المعتقل ذلك الهرب الذى دبره الزعيم السادات والذى نجح .

وإنما أروى هذه الواقعة لأذكر مالم يذكّره المؤلف عن ذلك الاستجواب الذى قدمه أبى والواقع أن المؤلف لم يكن محتاجا فى واقعة الاستجواب إلا إلى هذا الجزء الذى أورده فلا لوم عليه ولاتثريب أنه لم يمض فى الواقعة إلى نهايتها .

فالذى حدث أن حكومة الوفد إختارت اليوم الذى ستناقش فيه الاستجواب. المقدم من أبي لتعتقل في ذات اليوم المرحوم مكرم عبيد باشا وهكذا وقف أبي على المنبر وبدلا من أن يناقش الاستجواب قال إننا متضامنون مع مكرم باشا في كل مافعله ولتفعل بنا القوة الغاشمة ماتشاء.

وجن جنون الحكومة الوفدية وفوجئنا في بيتنا بعد منتصف الليل بقوات ضخمة من الشرطة تحاصر البيت ثم تقتحمه وتعلن أبي أنها ستفتش البيت وعرفنا أنها كانت تبحث عن الكتاب الأسود الذي أصدره مكرم عبيد باشا في ذلك الحين بععاونة من الأستاذ جلال الحيامصي وقد كنا فعلا نوزع الكتاب من بيتنا ولكن أبي بعد أن ألقى كلمته في مجلس النواب توقع أن يدهموا البيت ليبحثوا عن الكتاب او المنشورات الأخرى التي كانت توزع في هذه الأيام في ظل الحكم العسكرى والصحافة المهدمة فهربنا كل ما كان لدينا من نسخ . . . وجرى التفتيش وحسبنا نحن أهل البيت أن هذا الذي يجدث شيء بربرى بعيد كل البعد من أي معنى كريم .

واليوم حان لى أن أشهد أن التفتيش الذى تم كان تفنيشا هينا لينا شريفا إذا نحن قارناه بما كان يحدث بعد ذلك فى سنوات الطغيان الغاشمة وأين بضع شرطة يمرون بالغرف أو يفتحون الدواليب والأدراج من تلك العواصف التى كانت فى عصر الطغيان تدمر البيوت تدميرا حتى إذا انحسرت لم تترك إلا ترابا مهيلا وفناء ملحقا .

ذكريات ومالنا لانذكرها أليست الذكرى تنفع للمؤمنين ؟ !!

فيها قرأت منذ قريب كلاما حاولت أن أجمع شتاته أو شعثه فتأبي على ونفر أن يلتثم ورفض أن ينسجم بعضه مع بعض فقد قال القائل إن قرأت الشيوعية لاتتعارض مع الإسلام وتلك عجيبة من العجائب وقد حاول الكاتب أن يسوق الأدلة ويدعم رأيه بالبراهين فإذا بالأدلة تنهار جميعا وإذا دعائمه تتساقط مع براهينه لتصبح أنقاضا من هذاء وحطاما من لغو الكلام . فالشيوعية لاتجتمع مع الإسلام في وعاء واحد أبدا ولايستطيع أن يكون إنسان شيوعيا ومسلما في وقت معا مطلقا .

فالإسلام يقوم على خس أهمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهاتان الشهادتان ليستا بجرد كلام يقال وإنما هما كلام وعمل وقول وفعل ونطن وإيمان . لابد أن نؤمن أن الله واحد أحد وأنه سبحانه أرسل رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام وجعل معجزته هي المعجزة الوحيدة الحائدة في تاريخ جميع الرسل والانبياء . . . فكل معجزات الأنبياء كانت بصرية شهدها قوم النبي الذين أرسل إليهم والذين عاصروه بل والذين تصادف وجودهم وقت وقوع المعجزة أما الإسلام فمعجزته القرآن كتاب لايأتي عليه الزمان ويأتي هو على الزمان وأقيا خالدا دائها تتلقاه الأجيال كها أنزل لايختلف في حرف من حروفه عن يوم أوحى به إلى خاتم الأنبياء إلى يوم تقوم الساعة .

ويقول سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز و وبالحق انزلناه وبالحق نزل ع سورة الإسراء ١٠٥ تعاليت يا سبحانك هذه الدقة فى التعبير لم تعرفها اللغة فى كل ماكان من كلام قبل الكتاب وفى كل ماتبعه من ألوان القول وهذه التفرقة الدقيقة فى آياته الكريمة لم تعرفها اللغة إلا فى القرآن الكريم فالله سبحانه وتعالى يعلن البشرية أنه أنزل كلامه بالحق ولا يكتفى بهذا بل يعلنهم جل وعلا أنه بالحق نزل . فهو حق فى بداية رحلته وهو حق حين انتهت رحلته ليصبح بلاغا إلى العالمين فيا أيها النائس اعلموا منذ نزل القرآن إلى أن يرث الله الأرض وما عليها أن هذا القرآن صدر عن الحق وأصبح بلاغا لكم بالحق لا يستطيع باطل أن يتفشنى حوفا منه يظلى مها يكن هينا .

وهو سبحانه يضمن للعالمين أنه هو المسئول عن ذكره ليقول سبحانه (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) صدق الله العظيم (سورة الحجر ـ ٩) وقد فعل سبحانه وبقى الكتاب وهو باق إلى الأبد الأبيد.

فالذى يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يشهد بهاتين الشهادتين أن الله أرسل سيدنا محمدا بكتابه العزيز وأن الكتاب أنزله الله بالحق وأنه بالحق نزل وليس فى الأمر اجتهاد إذن ومادمت شهدت الشهادتين فأنت إذن تشهد أن القرآن من عند الله .

وأنت ملزم أن تؤمن بكل ما جاء في هذا الكتاب ومادام كتاب الله فأنت لا تستطيع أن تقبل منه ما تقبل وترفض منه ما ترفض فهو ليس كلام بشر مثلك وإنما هو كلام 'الله الذي هو الله فإذا كان الأمر كذلك وإنه لكذلك فكيف يستقيم في الأذهان أن يكون هناك شيوعي مسلم .

ولست أريد أن أدخل في جدل عريض حول أصل النظرية الشيوعية من ماركس إلى من تبعه بإلحاد إلى آخر شيوعي وإنما أريد أن أناقش ما لاشك فيه .

فالنظرية الشيوعية ترفض الملكية التي تعود بمال على صاحبها وترفض النظرية الشيوعية فكرة الميراث جملة وتفصيلا وأسأل هؤلاء الشيوعيين كيف يستقيم هذا الشيوعية فكرة الميراث فهل تراهم يجيبون لن يجدى هنا قول القائل منهم أنا مسلم وأنه يقيم الصلاة في مواقيتها وأنه حج بيت الله الحرام فكل هذا لن يغنيه عن الإجابة شيئا .

فهو مادام مسلما فلابد أن يعرف أن هناك سورة إسمها سورة النساء ومادام يعرفها فلاشك أنه يعرف تفاصيل المواريث التي أوردها الله سبحانه في هذه السورة وهي تفاصيل لم يذكرها سبحانه وتعالى عن الصلاة وهي الصلاة فالقرآن لم يذكر عدد الركعات في كل صلاة ولم يذكر سبحانه كيفية الصلاة من ركوع وسجود ولست أريد بذلك أن أقول إن المواريث أهم ما أعوذ بالله سبحانه أن أقصد إلى شيء هن هذا ما وإنما أردت فقط أن أشير إلى مقدار الأهمية التي شمل الله بها الميراث في قرآنه الكريم.

فكيف يريد الشيوعيون ان يجرموا الميراث والملكية ويظلوا بعد ذلك مسلمين . . هيهات لقد كان كارل ماركس أكثر صراحة \_ أم الاجدر بى أن أقول \_ إنه كان أكثر وقاحة منهم فقد علم يوم أنشأ نظريته أنها ستتعارض مع جميع الأديان فألغى الأديان جميعا واستراح وأتعب البشر من بعده .".

فإذا نظرنا إلى تطبيق النظرية في البلاد الشيوعية وجدنا الكنائس أصبحت متاحف ووجدنا الدول الشيوعية تمنع غير الملحدين أن يدخلوا الحزب الشيوعي أن وويل أي ويل لإنسان في البلاد الشيوعية لا يكون عضوا في الحزب الشيوعي أن الشيوعية حرب على الأديان جميعا بنص النظرية وإذا كان المشرعون للنظرية الشيوعية في موسكو يجيزون لاتباعهم أن يدعوا التدين ليجتذبوا الناس إلى نظريتهم فإن الإسلام وجميع الأديان لا تتيح لاتباعها أن يختاروا من الدين ما يجلو لمم فيعتنقوه وينصرفوا عها لا يروق لهم وينبذوه.

إن الدين كل متكامل لا يجوز لأحد من البشر أن يختار منه ويرفض . وإذا كانت الأوامر قد صدرت للشيوعيين في الدول الإسلامية أن يدعوا الإسلام لفترة يسمونها مرحلية فإن الإسلام والمسلمين والإسلام والمؤمنين والكافرين يستطيعون في يسر وفي منطق لا يقبل الجدل أن يعرفوا المسلمين إسلاما يسترون به إلحادهم والمؤمنين الذين يعرفون ماذا يعني قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن عجب قولهم في ميدان الإلحاد أن أصل العالم مادة ثم هم يقصلون نظريتهم في الخلق تفصيلا جريتا لامثيل لجرأته وهم بهذه النظرية يريدون أن يقولوا إنهم يرفضون فكرة الإيمان بالغيب وإنهم لايؤمنون يغير العلم .

فإذا هم ودون أن يشعروا يقيمون نظرية تقوم كلها على الغيب لايؤيدها أى دليل علمى أو روحى فالأمر الذى لاشك فيه أن ماركس لم يكن شاهدا على بدء الخليقة كما لم يكن إنجاز أو لينين حاضرين فكيف إذن استقامت النظرية بين أيديهم ويطلقون عليها إسم النظرية ويطمئنون إلى ذلك ويستريجون .

بينها نصدق نحن المؤمنين ما جاء فى القرآن عن بدء الحليقة فى منطق منسجم مع طبيعة إيجاننا كل الانسجام فالذى عرف سر الروح فى الإنسان أرسل إلينا كتابا هو معجزة الدهور وفى هذا الكتاب ذكر كيف نشأ الحلق ومادمنا لم نعرف سر أرواحنا فحتم علينا أن نصدق كل قول يقال.

ويصبح القرآن الكريم فى خلق الله أجمعين (وفى أنفسكم أفلا تبصرون) سبحانك ما أعظمك ولكن الملحدين لا يبصرون ولا يريدون أن يبصروا فعلى القلوب أقفالها هم يستمدون إلحادهم من جيوبهم ومن أرباحهم ثم هم يزدادون جرأة على الحق ويدعون أنهم مؤمنون.

وما داموا قد فقدوا الإيمان فلا عجب أن يفقدوا الإيمان بوطنهم وهاهم أولاء يشعلون الفتن فى كل يوم ويلحقونها بالسخيمة والاحقاد والضغائن ويستجيب لهم فتية أبرياء يريدون ان يجعلوا منهم الوقود ليحرقوا به أمن الوطن. ليس لكافر ميثاق ولاعهد وهؤلاء الشيوعيون يعلمون أن نباتهم لاينمو إلا فى الأرض المحترقة وفى أنقاص الأوطان وهاهم أولاء يحاولون أن يحرقوا بلادهم ويهدموا أركانها ولكن هيهات إن الشعب لهم بالمرصاد ومن بفوقه العزيز ذو القوة المتين. وما خاب من كان الله ظله وعونه وملاذه وملجأه.

ويصل إلى خطاب من الصعيد يسألنى لماذا أكتب عن الشيوعيين وهو لايعرف عنهم شيئا هنيئا لك أنك تجهل أمرهم فقد أكرمك الله بهذا الجهل كل الإكرام ولكننى يا أخى لا أعرف ما هو الموضوع الذى تعرفه أنت حتى أكتب فيه أنا ومادام الأمر كذلك فاقرأ أنت عها لاتعرفه فإن هذا هو خير لك ولى من أن أكتب أنا عها أجهله أنا وتعرفه أنت ألا ترى ذلك ؟

حرب طاحنة تلقاها اللغة العربية من الشيوعيين الملحدين والمغرضين أى الكافرين وليست اللغة العربية هدفا في ذاتها وإنما يتقصدونها بسهامهم لأنها لغة القرآن الكريم . . والحرب ليست بنت اليوم ولكنها قديمة قدم الكفر والأغراض الخبيثة وقد خيل إليهم أنهم نجحوا يوم ألغوا جامعة الأزهر القديمة ولم يصبح حفظ القرآن شرطا للانتساب إلى ساحة الأزهر الشريف ولا إلى حصن دار العلوم العتيد الشامخ وتحطمت اللغة على شفاه الأساتذة وانسحقت على شفاه التلاميذ وشب جيل لا يعرف اللغة العربية وزاط الأعداء وتهللوا وحسبوا أنهم نالوا ما كانوا إليه يطمحون .

وما هى إلا دورة زمن وما أسرع ما يستدير الزمن ـ حتى تبينوا أن اللغة على السنة الشباب وتهشمت ولكن الدين الإسلامي يزداد في نفوس الشباب رسوخا وتأصيلا .

وتطيش منهم السهام ويتولاهم الهوس ويتخبطون في حربهم كمن يتخبط من به من الشيطان مس .

ويعود إلى الأزهروتملاً ربوع مصر المعاهد الدينية تكاد تغطى قراها جميعاً وتعود اللغة العربية إلى الشفاه وما هي إلا دورة زمن أخرى نرى ملامحمها منذ اليوم حتى يستقيم اللسان العربي كها كان مستقيها ويرى الشيوعيون الملحدون والمغرضون مرضى القلوب مطالع الصباح فيهيج هائجهم ويقول قائلهم إن اللغة العربية ما هي إلا صدى وتمر أيام ولا نقرأ تعليقا على ما قال الرجل المهلوس.

وأعجب ويتملكني الأسى والحزن والأسف أهانت لغتنا على أصحابها كل هذا الهوان ان الأمم العريقة كلها تعتز بلغتها بشرفها فكيف إذا كانت لغتنا هي لسان كتابنا الكتاب السهاوي الوحيد الذي بقيت لغته منذ نزل حتى اليوم وحتى يرث الله الأرض ومن عليها ويقول سبحانه في الآية ١٠٣ من سورة النحل.

« ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين »

ويقول جل شأنه في الآيات ١٩٢ ، ١٩٣ ، ١٩٤ ، ١٩٥ من سورة الشعراء « وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين»

ويقول تقدست كلماته في الآية ٩٧ من سورة مريم « فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا »

ويقول تباركت آياته في الآية ٥٨ من سورة الدخان « فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون »

فإذا كان اللسان العربي صدى فيا الصوت وإن كان ظلا فيا الأصل ولماذا يحاول هؤلاء المغرضون في حمق وإصرار أن يكونوا قوما لدًا يصبون على الدين كراهيتهم سيا ناقعا أيحسبون أنه يخفى علينا ما يسعون إليه من محاولة تحطيم اللغة العربية وهل يتصورون أنهم سيبلغون الأمل الذي يصوره لهم جهلهم من تحطيم الدين في نفوسنا إذا حطموا لغة هذا الدين وصوته الأصيل وصوت الآباء والأجداد على مدى آلاف السنين.

لقد حاولوا أن يهاجموا علماء الدين والمصابيح الهداة من شيوخ العقيدة فانهالت عليهم الأقلام فعاجوا طريقهم إلى محاولة تحطيم اللغة العربية قائلين إنها صدى وعجزوا أن يقولوا لأى صوت كانت لغتنا العربية هي الصدى.

أيريدون أن يقولوا إنها صدى التراث الذى يسمونه رجعية وصلفية وتحجرا أو ليس لكل أمة تراثها فى لغتها أو ليس للفرنسيين والإنجليز والألمان والإيطاليون واليونانيون تراث لغوى .

أهذه اللغات جميعها أصل ولغتنا نحن التي هي لغة كتابنا هي الصدي بئس ما يدعون .

لماذا نكرمهم ويستخفون أمرنا ولماذا نقدس حريتهم ولايقدسون عقيدتنا وهم الملحدون ونحن المؤمنون ونحن الأصل وهم الاستثناء ونحن الأكثرية وهم الأفراد القلة أما يستحون .

وكيف لهم أن يستحوا وهم الكافرون عقيدة وخلقا وقولا وقلها.

ويتصدرون وسائل إعلامنا الرسمية ويبجحون بهذا الكفر وهذا التجديف ولا يجدون من يردهم وإننا نربا بانفسنا أن نقول من يمنعهم فالحرية هي أساس ديننا الواثق من عظمة تعاليمه يرفض في كبرياء أن يرغم أحدا على الإيمان به هكذا نزل بالحق وهكذا دعا إليه نبيه صلى الله عليه وسلم وهكذا سيظل إلى قيام الساعة فالحرية في ديننا أصل ولهذا نحترم حريتكم ولكن عليكم أنتم أيضا أن تحترموا

حريتنا وعليكم لو كنتم على شيء ضئيل من الحياء ان تراعوا مقدساتنا ولاتمسوا عقيدتنا بسمكم الناقع .

اللغة العربية هي لغة القرآن كتاب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وهي اللغة الوحيدة بين لغات العالم اليوم التي بقي كتابها بلسانها لم يتغير فيه شيء أليس من الطبيعي ان تكون هذه اللغة هي أعظم اللغات قاطبة فأي لغة في العالم الذي يعيش اليوم يقرأ بها كتاب إلهي إلا لغتنا نحن .

أهذه اللغة صدى فيا الصوت إذن ؟

وبعد فهاذا نحن صانعون بتراثنا جميعا من قبل الإسلام حتى اليوم وهل تراث الأدب العربي جميعا إلا اللغة العربية ترى أيريدنا الملحدون أن نلقى بهذا التراث في البحر ونتلقى عنهم لغتنا وأدبنا لغة جديدة وأدبا مستحدثا.

ويل لهم بماذا يهرفون .

إن لم يكن للأمة تراث فليس لها حاضر ولا ينبت جديد من معدوم ولكل فرع اصول فاذا قطعت الأصول قطعت الفروع جميعا .

إن التاريخ العربي مرتبط بالتراث الأدبي كل الارتباط وقد كان الشعر العربي هو المؤرخ لكل أحداث العرب ومن هذا الشعر العربي ومن النثر العربي تكون تراثنا جميعا فهل تكون هذا التراث جميعا صدى .

إننا اليوم ننزل بالبلاد العربية فإذا تحدثوا أمامنا بلغتهم الدارجة أصبح الكلام بالنسبة إلينا غريبا لا يكاد يفهم ولا نفهمه حرفيا حتى إذا نطقوا باللسان العربي إستقام حديثهم وفهمنا ما يريدون.

ربما كانت لغتنا الدارجة في البلاد العربية بفضل الفنون المختلفة التي تصدر من مصر إلى العالم العربي ولكن اللغة تفاهم بين طرفين فإن يفهم الآخر عنا فلابد لنا نحن أيضا أن تفهم عنه فإذا لم يكن التفاهم بيننا باللغة العربية التي يقول عنها الكافرون صدى فبأى لغة يكون .

يا أيها الذى قال هذا لقد عدوت فى قولك على لغة القرآن وعدوت فى قولك على لغة التراث وعدوت فى قولك على لغة الأدب العربى الحديث فلن يكون الأدب أدبا إلا إذا كتب باللسان العربى وعدوت فى قولك على لغة التفاهم بين العرب أجعين وبعدت مرة أخرى فأى لغة تختارها ليكتب بها الأدب العربى أو الشاعر العربي إذا كتب المصرى لغته الدارجة فإن أحدا لن يستطيع أن يفهم ما يكتب حتى أبناء مصر لأنهم تعلموا القراءة باللغة العربية الأصيلة وليس اللغة الدارجة وإذا كان المصرى لن يفهم فها ظنك بأبناء العربية من الدول الأخرى .

وإلى أين ينتهى بنا الأمر إذا كتب كل عربى بلغته الدارجة إنهم سيصبحون كالطيور العجهاء تقول ولا يفهم أحد عنها شيئا بل سيكونون شرا مصيرا وأسوأ حالا لأن الطيور تفهم عن بعضها البعض أما الإنسان العربى فلن يفهم أحد عنه شيئا حتى أبناء وطنه لأنهم جميعا تعلموا القراءة والكتابة باللغة العربية لا بالدارجة ويهذه اللغة تكتب صحفهم وبها تقرأ نشرات أخبارهم في الإذاعة والتليفزيون . ما أحسب أيها الكافرون إلا أنكم تهرفون بما لا تفهمون وكبر مقتا أن تقولوا مالا تفدمان فاحد ما أنسك في الإدارة المتحدد ما أنسك في الإدارة المتحدد ما أنسك في المدارة المتحدد الكه

ما احسب ایها الکافرون إلا الحم تهرفون بها لا تفهمون وقیر مفتا آن تفولوا مالا تفهمون فاحذروا أنفسكم فهی حین تجهل یبدأ جهلها علیكم وتصبح لكم شر عدو.

أما نحن المؤمنين فديننا يزداد مع الأيام قوة ومنعة وانتشارا ولغتنا ستظل إلى مابعد الزمان سيدة اللغات وإن رغمت منكم كل الأنوف.

أصاب الرجل منذ البواكير الأولى من حياته أنفق عمره يتعلم لغات غير لغته العربية وله من الوقاحة ما يجاول به أن يكون أديبا في اللغة العربية وانتهت حياته وأوشكت ولكن المسكين فشل أن يكون بين قومه أديبا وفشل أن يكون في اللغات التي تعلمها وأتقنها شيئا مذكورا أو غير مذكور .

إنه ثور أصابه سعار الذئاب المفترسة يريد أن يحطم الحياة من حوله ولكن لأنه ضيل القدر هين الشأن حقير النفس وضيع الفكر لم يحطم إلا نفسه . هم أول ماهم باللغة العربية والتراث العربي وراح يحارب كل ماهو أصيل في أدبنا وتراثنا ونظرة الكليل المنحرف مصوب على أن اللغة العربية هي لغة القرآن وهو يظن بما ركبت عليه نفسه من اجتماع الثور والذئب أنه يستطيع أن يحطم اللغة ليبعد الناس عن القرآن وعن الدين واستقبله فيها تكالب عليه الفشل الوبيل ، وأحس الناس بما في هجمته من سعار فرفعوا المصاحف على الرؤوس وألجموه بما لا يطيق وانهالوا عليه رجما فإذا الثور فيه والذئب جميعًا يتمخضان عن كلب أجرب يضع ذيله بين فخذيه الخلفيتين ويسارع في تلصص المجرمين يعدو باحثا عن غبأ أمين يلعق فيه جربه وجراحه ويصمت حتى يهذا ماثار من الناس وحتى ينثني عنه الراجون وينساء الذين يقولون لا إله إلا الله عمد سيد الحلق رسول الله .

فإذا هذا الضجيج عاد إلى الميدان مرة أخرى يجاول فى غباء الثور وفى سعار الدثب أن يبحث عن قنص آخر بعد أن عزه أن يهاجم لغة القرآن بشأته بصره ومريض بصريته أن يهاجم من يجله المسلمون من عالقة العلماء وأشراف الفقهاء وراح يرمى عليهم سخائمه ويختلق عنهم تها لم يسمع أحد أنها يمكن أن ترقى إلى أعتابهم ولكن ذنبهم الوحيد أن العرب المسلمين يذكرون أسهاءهم فى إجلال وإكبار وتقديس ، وذنبهم الأكبر عنده أن كل الفقهاء الذين جاءوا بعدهم تتلمذوا عليهم أو على تلامذتهم ، بل إن أعلام الوطنية والإخلاص القومى يتسبون بأفكارهم إلى تعاليمهم ، وهذه ذنوب عند الثور المذءوب لا غفران لها ، فهاذا

عليه لو أنه صدم فيهم مشاعر الجماعة وحاول أن يزيل هذه الهالة عن أفذاذ لم يذكرهم التاريخ إلا بما يشرف الرجال ويرف صليهم على أحقاب الزمان.

ومرة أخرى تداولته الحجارة وانهال عليه المسلمون والعرب والوطنيون بسهام الحق يردونه عن قوم يكنون لهم الاحترام والتوقير ويعلنونه .

ويحاول الثور المذعوب أن يلجاً إلى حرية الرأى ، وإلى أن كل إنسان ينبغى أن يتمكن من إبداء رأيه مهيا يكن شأن هذا الرأى وهو قول حق ولكنه يستر عند هذا الرجل بالذات باطلا فادحا فأولئك الذين يجرح مشاعرهم بهذه الوحشية ويسب لهم أعلام دينهم لا يستطيعون أن يمنحوا أنفسهم الحرية في مهاجمة مايقدسه هو وأمثاله من الذين يحاولون أن يحطموا المساجد وأشياخها على رؤوس مرتاديها ومريديهم لأن ديننا ينهانا أن نثير الفتن بين الناس والفتنة عندنا أشد من القتل بينها ولا هي عند الثور المذعوب هدف حياة ونشيدة عمر وهب نفسه لها لا يروم عنها ولا ينشني .

وبلغت به الوقاحة أن هاجم القرآن نفسه وحاول أن يرد آياته إلى عصور سابقة عليه وحاول أن يفسرها وهو أبعد ما يكون عن دراسة أعهاقها أو لغتها أو مفاهيمها أو أسباب نزولها .

والحرية هي كرامة الإنسان ولكن من قال إن الحرية هي تحطيم الأديان، والمتهان كرامة الجماعة، والاعتداء على مقدسات الشعوب وما آمنوا به.

فصلة الإنسان بربه صلة لا يعلمها إلا الإنسان نفسه وعالم الغيب والشهادة والاعتداء على هذا الحرم تحطيم للحرية نفسها إلا أن تكون الفتنة هي بغية المعتدى والوقيعة بين الأديان هي هدفه الذي يتغياه ويرصد حياته لبلوغه ، ومرة أخرى يفر الثور المذءوب كلبا أحرب يلوى ذيله بين فخذيه ويتلمس غبأ يرد عنه عاديات الهجوم .

ولكن هل من ينتهى . . هيهات . . إذا كان قد خاب فأله وحبط مسعاه مع الدين وجها لوجه ومع فقهاء الدين بالإعلان فهاله لا يحاول أن يهاجم شعراء العربية وكتابها أجمعين ويجعل من ذكراهم عفنا وحينئذ يقول هذا رأيى وما على من بأس أن أرفض كل هذا الشعر وكل هذا الأدب وهذا حقه لا شك في ذلك ولكن كشأنه يستر به باطلا حقيرا .

فإن الناقد حين يرفض شاعرا عملاقا وكاتبا شاخا يتعين عليه أن يذكر عيوب هذا الشاعر أو ذلك الكاتب وما الذي يدعوه إلى رفضه ولماذا هو أكذوبة في أدبنا، والا كان الرفض وليد أغراض أخرى وخبيئات نفس مريضة ترمى برفض الشاعر

أو الكاتب إلى رفض اللغة التي أكبرها هذا الشاعر أو ذلك الكاتب فأكبرته والذي أكرمها فأكرمته ورفعها فرفعته .

إن الافذاذ من شعراء الأمة وكتابها هم تاريخ أدبها هم الرايات الحفاقة التى تسافر عبر الأجيال تحمل الخلود لبلادهم على مر العصور وتحمل أجيالهم على أعناق الزمن إلى سائر الأجيال.

وقد كان تشرشل الزعيم الإنجليزى على وعى عظيم بشأن الشعراء حين قال لو لم يكن لبريطانيا فضل إلا أنها ولدت شكسبير لكان حسبها .

ومازال الفرنسيون يتيهون فخرا يكورنى وراسين وهيجو وبودلير وبكتابها من أمثال بلزاك ودوديه واناتول فرانس وغيرهم ومازالت المانيا ترفع علم جيته وزفايج وعظهاء شعرائها خفاقا على كل الأجيال وكذلك تفعل كل الدول.

فيا بال هذا الثور المذءوب يريد أن ينكس أعلام العيالقة من شعرائنا وكتابنا ويرفض أى شاعر أو كاتب لم يشهد هو ميلاده ولم يعلن هو شاعريته ويمنحه هو صلك الوجود إلا أن يكون متشبثا بتحطيم لغتنا في وهم منه كبير أنه سيستطيع أن يحطم بها ديننا وقرآننا ، لكن ربنا قال و إنا نمحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ، وهو طبعا لا يؤمن بما قال ربنا ، ولكن ألا يؤمن بما تم فعلا وبما يرى من أن القرآن بقى ألفا وأربعهائة عام ونيف لم يتغير منه حرف واحد ولكن على قلوب اقفالها وعلى البصائر منه مغاليقها ، فليمكر ما شاء له المكر فإنا نحن المؤمنين نعلم كل العلم أن الله خير الماكرين . .

على القرد لحفظات يخيل إليه أنه أصبح إنسانا أو قريبا من الإنسان .

وتعاود هذه الحالة بالذات القردة المعروضة في حدائق الحيوان ذلك أن
الأطفال وأحيانا الكبار يتحلقون حولها ويلقون إليها بأصابع الموز إن
أرادوا إكرامها وبحبات الفول إن أرادوا أن يشهدوا حركاتها وهي تقشره وتأكله .

فان زادت حلقات الناس خيل لبعض القرود أنهم أصبحوا على قدر من
الأهمية فترى القرد منها يشيح عن الإنسان الذي أكرمه ويصرف عنه وجهه واهتهامه
واهما أنه أصبح أعظم منه شأنا وأرفع منزلة .

وترى القرد منها يتقافز على أعراف الشجر الصناعية وينط على أسياخ الحديد فإذا هو في أعلاها وحينئذ يخيل إليه أنه أصبح أعلى قامة من الإنسان ولو لم يكن قرداً لأدرك أنه مهما يتقافز ومهما ينط سيظل قرداً ويظل الإنسان إنسانا كما يظل أيضا النجم نجما والقمر قمراً..

وفي عالم الأدب نجد شاشة التليفزيون قد جعلت بعض القرود يظنون أنفسهم آدميين ولو رأوا أنفسهم من أعين الناس ومن عقولهم لأدركوا أن الناس لا تراهم إلا قردة مهما يتقافزون وينطون ولكنهم هم يرون أنفسهم من داخل أنفسهم ومن عيون ذواتهم ولكم تخادع نفسها النفس ولكم تكذب العين صاحبها فتوهمه أنه أصبح شيئا وما هو بشيء وأنه يستطيع أن يصدر الأحكام ويقسم الأقسام وهو ففسه لا يجوز أن يكون موضوع حكم لأن الحكم لا يكون إلا على موجود وهو غير موجود والأقسام لا تكون إلا يين كيانات قائمة وهو لا كيان له ولا كينونة .

الناس تراهم داخل إلة التليفزيون قردة داخل أقفاص ، لن يجديهم شيئا صوت كمواء القطط كها لن يجديهم شيئا تصنع في النطق وتمشيط لشعر الرأس وترجيل للحواجب وحركات للأيدى مرسومة في تكلف بغيض وفتح للفم وإقفال له بحسطرة وبرجل ومنقلة ولو دروا أنهم بهذا يقتربون إلى عالم القردة أكثر مما يقتربون إلى عالم الإنسان لكفوا ولكن من أين لهم أن يدروا .

اغلب الأمر أن القارىء الآن سيقول الغزت فأفصح ولكن المؤكد أن أغلب القراء من مشاهدى التليفزيون سيقولون أفصحت فاستر وعهد على لهم ألا أزيد الأمر إبهاما أو إيضاحا ، فالقردة لا يقال عنها إلا قردة ، والقرد لا يسمى ، وان كان له إسم فإنى أرباً بقلمى أن يجمع من حروفه إسها . ولكن كل ما أستطيع أن اقوله ، حسبنا الله ونعم الوكيل .

الكاتب المبتدىء قلمه الطفل ويشرع سنه الأخضر الغض ويهتف يشهر صارخا . سأحطم . وأول ما يتصور أنه سيحطمه التقاليد . فهى عنده تلك القيود التي رثت على تعاقب الأزمان والتي عبرت الأجيال مقدسة الخطى بفضل جمود العقول في رأيه ، موفورة الجلال بفضل الشعوب التي تأخذ بها فيها يظن .

ويحسب الكاتب النصير الإهاب أنه أصاب من الأمر مفاصله وأنه وقع على طلبته ووجد الشيء الذي إذا حطمه سيصفق له الشباب والمتحررون بتفكيرهم والمتسامون بعقولهم .

ويكتب الطفل وماهى إلا بعض سطور حتى يجد التقاليد تحيط به من كل جاتب وأن القيم الكبرى التى اعترفت بها البشرية قبل ظهور الأديان ثم أكدت الأديان معانيها وثبتت رواسيها وشدت أطنابها هى المثل الثابتة التى لاتستطيع أى قوة شريفة أن تقف فى مواجهتها بل إن القوى الوضيعة إذا ماواجهتها فإنما تواجهها خفية متسترة بأستار هذه القيم نفسها متشحة بخيار هذه المثل الرفيعة محاولة أن تميل بها عن طريقها ، وتحيد بها عن جادتها ، وتصرفها عن سمتها الواضحة الجلية التى لاسمة غيرها فالشرف واضح والصدق جلى والخلق الرفيع هو الخلق الرفيع مهيا تتكالب حوله الأغراض وتتثعلب دونه شراذم اللئام ، ماذا يستطيع الكتاب الذين يريدون أن يحطموا التقاليد أن يحطموا . أيستطيعون أن يحطموا الشرف . أيستطيعون أن يحطموا الخب . كيف . . يمتدحون البغض مثلا ؟ والحقد والسخيمة السوداء والغل المعتم الوضيع . .

أيستطيعون أن يقولون إن الأمانة شر، وإن السرقة رفعة أم أن الصلق سقم، وأن الكذب متعة.

إن القيم ثابتة لاتتغير، وكل الذي تغيرهم الناس فقد أصبحوا يعرفون الشر ويأتونه علانية ولكنهم بعد لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يدافعوا عنه. إن الشباب يريد أن يحطم التقاليد لايحطم إلا الأعراض الهيئة الساذجة البسيطة التي لا تمثل إلا مظاهر هذه القيم والتي لا تصل إلى لبابها ر حقيقتها ، فمن الأمور مثلا التي يصر الكتّاب من الشباب على تأكيدها حربة الفتاة في الاختيار ، ويتوهم الشاب أنه أن بجديد يحطم بي التقاليد وقد يكون في إرغام الفتاة شيء من التقاليد ، ولكنها تقاليد لا تمثل القيم الحقيقية بل هي حتى لا تمثل الدين وهو القمة لعليا القيم ، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرى أن الفتي يجب أن يرى عروسه مقبلة , مدبرة ويرى عليه الصلاة والسلام أنه أحرى بالعروسين أن يؤدم بينها أي يأكلان معا ، وكان الرأى في الإسلام أن الفتاة لما أن بالعروسين أن يؤدم بينها أي يأكلان معا ، وكان الرأى في الإسلام أن الفتاة لما أن بناء أخرى العروسين أن يؤدم بينها أي يأكلان معا ، وكان الرأى في الإسلام أن الفتاة لما أن المناه لما أن الفتاة ملا أن الفتات عن الفتيات اللواتي رفضن الخاطبين المن .

فأنت إذن أيها الكاتب الشاب لم محطم قيمة فالقيمة ثابتة وإنما حطمت مظهراً ليس من القيم فى شيء وحين يكتب الشاب عن احترام الأبناء لآبائهم فهم يحاولون أن يحطموا عهاد البيت وأساسه ، إذا مالوا إلى مظاهر الاحترام فإنهم سيجدون متسعا يقر الاحترام فى دخيلة نفوسهم والاحترام علاقة متبادلة فالأب غير المحترم لن يحترمه ولن يحترمه أبناؤه ، فإذا وقفوا له رائحا وغاديا فهم قردة لا يدل وقوفهم إلا على السخرية والتحقير وليس يعنى مطلقا الإجلال أو التوقير.

والفتاة فى تصرفاتها قد تعدو على المظاهر وقد نجد مؤلفين من الشباب أو مؤلفات من الثائرات يقولون لها إصنعى ماشئت فها دمت شريفة فقد حل لك أن تخرجي حين شئت وترجعي حين أردت والعبرة بما تصنعين وليس بما يبدو منك ، والكتّاب هنا يوقعون الفتيات في كارثة مامن سبيل إلى علاجها فالشرف سمعة . . وأقولها ثانية وثالثة وعشرا . .

الشرف سمعة . . فإذا راحت الفتاة تعبث بهذه السمعة بغير حكمة ولاتعقل أو بصيرة أصبحت في نظر المجتمع عاهرة وهي التي ستدفع الثمن وحدها ، والمصيبة الكبرى حين تكون شريفة وترمى بهذه الوصمة ، والناس لهم الظاهر وهم معذرون فها من أحد يصل في أمر الشرف إلى الحقيقة العارية وإنما الأمر كله سهاعي حين يتجاوز الفاعلين .

ليت هؤلاء الشباب من الكتاب يوجهون همهم إلى الدولة وليس إلى التقاليد . . ليتهم يقولون للدولة ونقول معهم لاتظلمي فئة على حساب فئة . . ولاتطحني الموظفين في ساحتك حتى لايشب الحقد بنفوسهم وتغلى مراجل الغضب في ضلوعهم على كل المجتمع ، ليتهم يقولون للدولة ملكت فأسجى ، وحكمت فاعدلى . . فالعدل قديم وليس فيه جديد ، والعدل قيمة لاسبيل لنا أن نعدوها .

ليت الشباب من الكتَّاب يقولون للناس إذا ضاقت فإلى فرج إن ادلهم الليل

فسوف ينكشف عن صباح . فإن الأمل بالشباب من الكتّاب خليق وبالمؤمنين منهم أخلق ، ليت الشباب ` من الكاتبين يكفون عنا تلك السموم التي تموج بها رواياتهم فكلها يأس أسود مرير شديد المرارة وكلها قاتم داكن الْقتامة لآفرجة فيه لأمل.

ليت الشباب يكتفون بما تكرر من المعاني السقيمة التي تثير طبقات المجتمع بعضها على بعض والتي تفتعل الإحن والعداوات بين أبناء الوطن الواحد، فلتلك نغمة يصطنعها الشيوعيون ليدمروا بها المجتمعات لأنهم هم لا يسيطرون إلا على المجتمعات التي تم تدميرها. باحثة إنجليزية منذ بضع سنوات وكانت تريد أن تجرى معى حوارا لأنها تكتب رسالة جامعية عن الأدب العربي . وعلى عادة المصريين وسذاجة جاءتنى الشراقوة دعوتها إلى الغداء ورأيت من المناسب أن ادعو قريبا لى كل دراسته باللغة الإنجليزية فهو يتقنها إتقانا ربجا يفوق به أبناءها .

وجلسنا ثلاثتنا وسألت الباحثة عن كتاباق ماحلالها السؤال ثم بدأت مناقشتها مع قريبى ذى الثقافة الإنجليزية وراحت تحادثه عن طه حسين فيحدثها عن ديكنز، فإن حدثته عن توفيق الحكيم حدثها عن شو، سألته عن العقاد اجابها عن لوك فإذا هى تنتفض فى غضب:

ـ سيدى لقد بدأت أدرس أدبكم بعد أن فرغت من دراسة أدبى أنا فكيف سمحت لنفسك ياسيدى أن تدرس أدبى أنا قبل أن تدرس أدبك أنت ، لو لم يكن لك أدب وأدب عظيم لعذرتك أما ولكم هذا الأدب فلا عذر لكم ، وقريبى ذو حياء فخجل من نفسه وخجلت له .

ترى أنجد هذا الخجل على وجوه القائمين بشأن المسرح اليوم ، فقد كنت ــ والله ــ أعد نفسى لحديث غير هذا الحديث وموضوع غير هذا الموضوع فإذا بالرديو يفاجئني في الأمس بحديث طويل عن اتجاه النية في المسرح المصرى أن يعرض مسرحيات شكسبير وموليير باللغة العربية البسيطة كها يقولون على مسرح من مسارح مصر العربية .

وَإِنهُ لَشَىءَ عَظَيمَ أَنْ يَتَجَهُ الْمُسْرِحِ إِنْجَاهًا جَادًا وَلَكُنَّهُ شَيْءَ مَفْجَعَ وَمُحْزَنُ وَالْيُمْ وَخُزَانَ يَبِدُأُ بَادِبُ عَيْرِ أَدْبُهُ وَمُسْرِحَ غَيْرِ مُسْرِحَهُ .

إن النية فيها قال الراديو أن تسجيل هذه المسرحيات للتليفزيون ترى هل يعى هؤلاء الذين يرفعون هذه اللافتات أي مهانة يلقون فيها بأدبهم .

أيها الاساتذة الأجلاء من رافعى اللافتات هل سجلتم روايات شوقى كلها للتليفزيون هل سجلتم روايات عزّيز أباظة كلها للتليفزيون . . هذا إن شئتم شعرا فان أردتم نثرا فهل سجلتم روايات توفيق الحكيم كلها . . كلها . . كلها للتليفزيون وهل سجلتم روايات باكثير كلها للتليفزيون فإن لم تكونوا قد فعلتم وأنتم لم تفعلوا فها هذا العبث الذي تذيعونه على الناس.

ما أعظم أن نرى شكسبير ولكن بشرط واحد أن نكون قد رأينا شوقى جميعه وعزيز أباظة جميعه ، الشعر صعب على الممثلين ولكن من قال إن الثقافة عبث ولافتات إدفعوا للممثلين أجرا يرضيهم يصبح الصعب هينا لينا وما أروع أن نرى موليير بل وكورنى وراسين ومبلر وغيرهم وكل من شئتم من أعلام الغرب ولكن ليس قبل أن نرى أعلامنا وروائعنا وإن رغمت من الأنوف أنوف .

وأخرى . . مامسألة اللغة المبسطة هذه . . ماهذه اللهجة المضحكة . . من قال لكم إن الشعب شكا من اللغة الحلوة . . إن هذا الشعب الذي تغلب عليه الأمية ذو حساسية في اللفظ الأدبي يندر أن يرقى إليها كثير من دعاة الثقافة وبهذه الحساسية الرهيفة أقبل على روايات شوقى وهو شوقى وعزيز وهو عزيز وأقبل على تراجم مطران لشكسبير وهما مطران وشكسبير .

فيا هذا الجهد والكد والمال المبذول في الترجمة وهذه المسرحيات ترجمها واحد من معالم الشعر العربي الحديث .

إن كانت هناك لفظة صعبة أو تركيب عسير فها أيسر أن يسهل الصعب ويلين فها ترجمها الشاعر الكبير شعرا وإنما ترجمها بالنثر وما أطوع النثر في الاستبدال والتغيير وما أعظم ثراء اللغة العربية وما أكثر المترادفات فيها .

ياأيها اللامن المسئولين لقد غشاكم من أيام الطغيان ضلل اللافتات المرفوعة على الهواء والشعارات الهلامية المشهرة على فراغ وليست الثقافة ولن تكون لافتات وشعارات ، وإنما هي جهد وبحث وعناء لتكون متعة وزادا وغناء .

أنا لن أخاف ولن أرتعد إذا أطلقتم فى الهواء أسهاء شكسبير وموليير ، ولن يخاف أحد ولن يرتعد أن يعارضكم ويصيح بكم ملتم عن الحق فعودوا وتركتم الطريق فاستقيموا .

وإن كان نطق شكسيبر وموليبر وراسين وكورنى وبرناردشو وإبسن يعزف في قلوبكم وعلى ألسنتم نغها تهفو له نفوسكم وترتاح له أفئدتكم انكم صرتم مثفنين فجربوا المتنبى والبحترى وشيخ المعرة وأبا تمام وشوقى وعزيز وتوفيق الحكيم وعلى باكثير ربما استجابت لهذه الأسهاء قوميتكم واستقام بهالسانكم وإن كان لابد أن تذكروا الأسهاء الغربية, وتمثلوا رواياتها فهازجوا على الأقل بين مصر العربية والمغربين ممازجة العادلين لا الظالمين ، والمقسطين لا القاسطين وسلام عليكم في المثقفين المتفرنجين ولا أقول الهازلين .

## فهريب

| (ئصىقحة   | الموضوع                                  |
|-----------|------------------------------------------|
| •         | <ul> <li>السلطان والبهلوان</li> </ul>    |
| <b>1.</b> | ● ملبس اجرب لزمن ممزق                    |
|           | ● الحرية مسئولية الفرد                   |
| \V        | ● هل هم منتهون                           |
| YY        | ● لا يخلف الله وعده                      |
| YY        | ● حين تتحطم الحقيقة                      |
| 71        | • وجهان لعملة واحدة                      |
| Υο        | ● غربة الزمان والمكان                    |
| 79        | • اطفال                                  |
| £٣        | ● حريق وكوپ ماء                          |
| ٤٧        | ● حتى أبطال افغانستان                    |
| ٥٢        | ● لا اقتصاد بغير ثقة                     |
| ρς        | ● عالى الصنوت لم يزل                     |
| 7         | ● أعجب واعجب معى                         |
| 70        | <ul> <li>بين النظرية والتطبيق</li> </ul> |
| 79        | <ul><li>إيجاب ولا قبول</li></ul>         |
| ٧٢        | € مقدمة ونتيجة                           |
| γο        | ■ حكمت فلم تنصف                          |
| γγ        | <ul> <li>شلقه سفسواه سفعدله</li> </ul>   |
|           | € لست وهيدا                              |
| ۸۳ ۴۸     | ● ولكن أخلاق الرجال تضيق                 |
|           | € خطاب ف موعدہ                           |
|           | <ul> <li>ما أجمل هذا الحريق</li> </ul>   |
|           | و متاكله در التراث اكلا لل               |

| 4.8          | <ul> <li>إتنين فلاح وهات مليم</li> </ul>                   |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| ١٠١          | ● سقط الصنم . ولم تسقط القاعدة                             |
| <b>\ • Y</b> | • لا نقاف الا الله                                         |
| 1.1          | • الشهرة والإدارة                                          |
| ۱٠٨          | 🌩 كل سلام عندهم حرب                                        |
| 111          | • الألب حياة                                               |
| 114          | ● الإدبوالسياسة                                            |
|              | • الكتابة لوجه الوطن والحق                                 |
|              | 🕳 بين القشر والمجخ                                         |
|              | <ul> <li>الصوب المرتفع والتليفون والفن</li> </ul>          |
| 175          | ● الشخصية المثالية ف الفن الدرامي                          |
|              | <ul> <li>بين الأدب والدين والعلم</li> </ul>                |
| 149          | ● الدراما الشعرية ق رؤية جديدة                             |
| 122          | ● الكلمة العربية                                           |
|              | • الناس والملائكة                                          |
|              | ● لم يتسع الوقت                                            |
| 120          | <ul> <li>اللغة ف القصة والرواية رؤية وليست بحثا</li> </ul> |
| 129          | • أبيات من الشعر                                           |
| 101          | • مية الكتاب                                               |
| 104          | • كتاب السادات                                             |
| 1.0V         | • وبالمق نزل                                               |
| 171          | • سيدة اللغات                                              |
| 170          | <ul> <li>صورة قلمية الثور المذعوب</li> </ul>               |
| YL.          | **************************************                     |
| ۱۷٠          | • تحطيم الهوام                                             |
| ۱۷۳          | • ما أبعد الثقافة عن اللافتات                              |

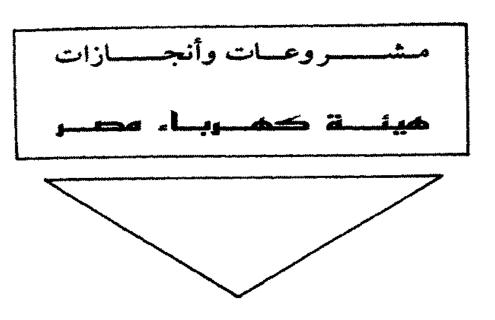

قصة الكهرباء في مصر هي قصة تطورها الحضاري لامراء .. وهي قصة مثيرة حافلة بالجهد والعرق والسباق مع الزمن ، تحققت خلالها صنوف مختلفة من الانجاز الضخم القياسي بكل المعايير لجعل التقدم حقيقة واقعة يعيشها المجتمع ، والحداثة امراً يتقدم باطراد في كل اشكال حياته ومناشطه .

والحقيقة الاساسية التى تأكدت بقوة خلال ذلك . . هى ان الكهرباء اساس التنمية المعاصرة في سائر جوانبها الاقتصادية والاجتهاعية . . وهى بوصفها من أهم هياكل البنية الأساسية والدعامة الرئيسية التي تقوم عليها مشروعات خطط التنمية الصناعية والزراعية وفي بجالات الإسكان والخدمات وسائر جوانب الحياة في المجتمع .

وفي لقاء مع المهندس محمد السعيد عيسي رئيس هيئة كهرباء مصر تحدث قائلا:

تعتبر مصر من اوائل دول العالم التي بدأت في استخدام الطاقة الكهرباثية منذ اواخر القرن الماضي ( ١٨٩٣ ) وكانت بدايتها قاصرة على استخدامها في الإنبارة فقط . . ثم تطورت خاصة في ثلث القرن الاخير . . تطوراً كبيراً . . وتعددت أشكال استخدامها مع تطور البلاد وغوها .

وتعنى هيئة كهرباء مصر في المقام الأول . . بتوفير الطاقة الكهـربائيـة لمختلف عناصر الإنتاج والخدمات . . كما تتخذ كماقة

الضهانات لاستقرار واستمرار التغذية الكهربية دون انقطاع في كافة الاحوال . . في حدود الإمكانات المتاحة والتي تسعى إلى تطويرها على الدوام .

وقد حققت مصر منذ ان تولى الرئيس محمد حسنى مبارك قبادة مصر إنجازات عديدة فى مجال الكهرباء . . فلقد قامت الوزارة بإنشاء العديد من محطات التوليد العملاقة خلال الفترة من عام ١٩٨٠ حتى عام ١٩٩٠ ومن أهم هذه المشروعات محطة توليد كهرباء شبرا الخيمة بقدرة ١٣٤٠ ميجاوات وهى تأتى فى مقدمة المشروعات العملاقة خلال هذه الفترة وعددها ١١ مشروعاً .

وتأتى هذه المشروعات لتواجه تصاعد الطلب على الطاقة الكهزبائية فى مصر حيث ارتفع الحمل الأقصى من ١٢٥ ميجاوات عام ١٩٥١ الى ٣٢٣٩ ميجاوات عام ١٩٨١ ليصل الى ٠٠٠٠ ميجاوات عام ١٩٩١ ومن المتوقع ان يرتفع الحمل الاقصى للجمهورية الى ١٤٠٠ ميجاوات بنهاية عام ١٩٩٢ .

ولمواجهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة وضعت وزارة الكهرباء إستراتيجيتها في عام ١٩٨١ وحتى عام ٢٠٠٠ والتي سارت عليها الخطط سواء ما تم انجازه خلال الخطة الخمسية الأولى او ما يجرى تنفيذه حاليا وحتى هذا العام لإنشاء العديد من محطات توليد الطاقة لمواجهة زيادة الاحمال المتوقعة . . واضعة في اعتبارها تنويع مصادر الطاقة لتحقيق الاستغلال الامثل لها مع إعطاء اولوية للمصادر المحلية وخاصة المصادر الماثية والغاز الطبيعي .

ومن الإنجازات الضخمة التى حققتها هبئة كهرباء مصر إقامة الشبكة الكهربائية الموحدة التى تضم وحدات ومحطات توليد الكهرباء فى مصر وكذلك عطات المحولات بمختلف الجهود والاف الكيلو مترات لحطوط نقل الطاقة سواء كان الجهد الفائق او الجهد العالى والجهد ٦٦ ونعتبره جهداً عاليا ايضاً . . ولكن اقل منه بقليل وتقوم هذه الشبكة بتغطية الجمهورية من اول أسوان وحتى الإسكندرية شهالا كها تغطى من اول سيناء وحتى مرسى مطروح غرباً . . أيضاً والهيئة تحاول ان تنشر الشبكة الموحدة فى مناطق التنمية الجديدة داخل سيناء نفسها والساحل الشهالى ايضا حتى نهاية الحدود الى السلوم . .

وهذا بإنشاء مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية عن طريق الجهد الفائق والجهد الفائق والجهد العالى من خلال سيناء حتى طابا . . ومن خلال الساحل الشهال حتى السلوم للربط مع ليبيا وبالنسبة للمناطق الاخرى كالوادى الجديد او ساحل البحر الاحر فاننا نجتهد ايضا

لتوصيل الشبكة الموحدة لهم وقد نجحنا بالفعل في ان تصل الشبكة الموحدة الى الوادى الجديد (في مدينة الخارجة) وهذه ستكون ربطا جيداً للوادى الجديد بالشبكة الموحدة .

[والشبكة الموحدة هي شبكة متشعبة من الخطوط والكابلات ومحطات (التوليد والمحولات) متصلة ومترابطة بصورة معينة من الناحية الفنية بحيث إذا ما انقطعت التغذية من والمحولات) متصلة ومترابطة بصورة معينة من الناحية الفنية بحيث إلا تنقطع التغذية من هذه البقعة أي عطل كهربائي أو أي عطل اخر ، يمكن الا تنقطع التغذية من هذه البقعة ( فهي مؤمنة بالتغذية من جهة أخرى ) من هنا جاءت تسميتها بالشبكة الموصلة الأنها مترابطة . . .

والشبكة الموحدة موجودة من زمن ليس بالبعيد ولكنها في تطوير دائم واتساع بإضافة في عطات توليد ومحطات محولات وخطوط جديدة وانتشار حسب تطور الأحمال . . عموما فإن الشبكة الموحدة في الوجه البحرى تتميز بأن الغالب فيها جهد ٢٢٠ ك . ف . وشبكة الوجه القبلي تتميز بأن الغالب فيها ٠٠٠ ك . ف .

ولكننا بدأنا ننشر ٥٠٠ ك . ف حول القاهرة وستخرج منه في الوجه البحرى كشبكة رئيسية لـ ٥٠٠ ك . ف مع نشر شبكة ٢٢٠ ك . ف في الوجمه القبلي لتدعيم شبكته بـ ٢٢٠ ك . ف .

ومن الانجازات ايضا المركز القومى المسئول عن الشبكة الرئيسية والتي هي • • ٥ ك . ف و ٢٢٠ ك . ف ومسئول مسئولية مباشرة عن أي مناورة أو أي إجراءات تتم في هـذا المستوى .

وأضاف المهندس محمد السعيد عيسي قائلا إن المشروعات التي قامت الهيئة بإنجازها هي :

## التوليد : المحطات المرتبطة بالشبكة .

التوسيع الأول لمحيطة كهرباء أسيوط ( ٣٠٠ ميجاوات ) - توسيع محطة كهرباء السويس الحرارية ( ٣٥٠ ميجاوات ) - تطوير تربينات السد العالى ( ٣٥٠ ميجاوات ) - إحلال وتجديد غلايات طلحا ( ٩٠ ميجاوات ) - إحلال وتجديد كفر الدوار ( ١١٠ ميجاوات ) - إحلال وتجديد غلايات دمنهور ( ٣٠ ميجاوات ) .

#### المحطات غير المرتبطة بالشبكة :

الوحدة الثانية بالغردقة ( ٢٥ م . و ) - الوحدة الأولى بالمداخلة ( ٢,٣ م . و ) - الوحدة الأولى بتوسيع العريش ( ٥,٥ م . و ) - الوحدة الثالثة بالغردقة ( ٢٥ م . و ) - الوحدة الثانية بتوسيع العريش ( ٥,٥ م . و ) - الوحدة الثانية بتوسيع العريش ( ٥,٥ م . و ) - الوحدة الثالثة بطابا ( ٢,٣ م . و ) .

#### الشبكات : محطات المحولات .

محطة محولات جرجا - محطة محولات ميناء ابو قير - محطة محمولات سموحه - محطة محولات طها - محطة محولات ربط الحزان - مشروع تطوير الوقاية لشبكة ٥٠٠ ك . ف - محطة محولات سلوة بإجمالى سعة المحطات ٩٧٥ (م . ف . أ ) .

#### الخطوط :

بهتيم / الزقازيق - ابوزعبل / التبين - اسيوط ٥٠٠ توليد أسيوط ( الربط الأول ) - العميد / برج العرب ( جزء أول ) - مصنع ١٠٠ / ٢٠٠ الحربي - أولاد حمام / الجمالية - دمياط / المحلة - أسيوط ٥٠٠ / أسمنت أسيوط - القاهرة ٥٠٠ / ٢ أكتوبر بإجمالي أطوال الحطوط ٢٧٣ كم .

#### • الكابلات:

أبيس / جميلة بوحريد - سموحه / النزهـة / الحراريـات - العامـرية / المكس - البسـاتين / قـطامية - السبتيـة / المترو - شبرا الخيمة / المـترو - أبيس / محرم بـك - المعجمى / المنطقة الحرة بإجمالي أطوال الكابلات ٢٠,٠٥ كم .

#### التدريب في الهيئة:

في إطار سياسة الدولة لتحقيق مبدأ الاعتباد على الذات . . كان التدريب من الأمور التي أولتها الهيئة إهتباماتها . . حيث تم تطوير النظم الإدارية لتواكب التطور العلمي باستخدام

نظم المعلومات المدعمة بالهيئة والمعروف أن مركز معلومات الكهرباء والطاقة يشتمل على نظام للمعلومات يمكنه إدارة عدد هائل ومتنوع من البيانات اللازمة لتدعيم عملية اتخاذ القرار في مستوى الإدارة العليا حيث يعمل في هذا المركز مجموعة من المهندسين المدربين .

وقد شهدت الخطة الخمسية الثانية إستمرارا لتطوير إمكانات إعداد وتدريب القوى العاملة بيئة كهرباء مصر ، وذلك بتطوير ورش أجهزة القياس والتحكم الألكترون في مركز تدريب شهال القاهرة للمساعدة في تدريب المهندسين والفنيين في الهيئة على إصلاح أجهزة القياس الالكترونية التي تشتمل عليها التكنولوجيا الحديثة في محطات التوليد الكهربائي .

تطوير ورش اللحام ولحام الكابلات وهما من أشد التخصصات احتياجاً في هيئة كهرباء مصر خصوصاً لحام الضغط العالى لمواسير الغلايات البنجارية للمحطات.

وقد قامت الهيئة بأفتتاخ مراكر تدريب عديدة منها مركز التدريب المال والإدارى بشمال القاهرة ـ وتطوير معهد تكريب جنوب المقاهرة ب وانشآء مركز تدريب أبو قير في منطقة كهرباء الإسكندرية وحالياً يتم إعداد مركز طلخاً وأيضا مركز تدريب المحطات الماثية بأسوان .



● احدى محطات الكهرباء



 محطة توليد كهرباء دمياط « الدورة المركبة » من المشروعات المبلاقة التي تنفذها هيئة كهرباء مصر في شمال الدلتا

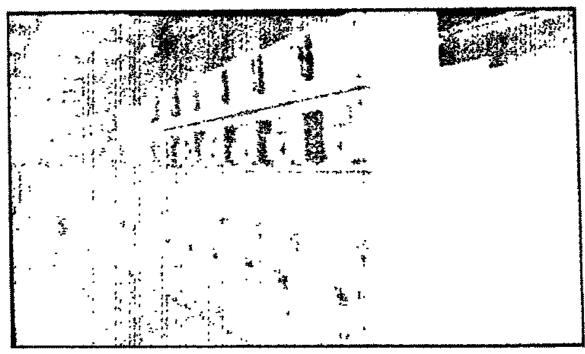

لوحة توزيع كهربائية جهد متوسط.





### الاتصاذ العبام لمنتجس ومصدري الماصلات البستانية

تهدف رسالة الاتحاد إلى تطوير زراعة الحاصلات البستانية لإنتاج أفضل الأصناف المتميزة بإنتاجيتها العالية وصفاتها الممتازة ، وذلك من خلال توفير مستلزمات الإنتاج لأعضائه حيث يقدم لهم البذور العالية الإنتاج من الخضروات وتقاوى البطاطس وشتلات التفاح والكمثرى والخوخ والموز والفراولة من أفضل المصادر والمشاتل العالمية .

كما يقوم باستيراد الجرارات والآلات وأجهزة الرش والمبيدات المختلفة وإرشاد الأعضاء إلى أفضل الطرق لاستعمالها ، مما أدى إلى زيادة إنتاجية الفدان من هذه الحاصلات التي تميزت بصفات عاليه الجودة ، وحازت شهرة عالمية في أسواق أوربا الغربية والدول العربية ، وأصبحت مصدرا من مصادر تنمية حصيلة البلاد من العملات الحرة ، وتغطية جزء كبير من الاستهلاك المحلى .

ويحظى البحث العلمي لنطوير الزراعات البستانية وانتاج أفضل المحاصيل وأوفرها انتاجاً باهتهام الاتحاد . ويعتبره ركيزة أساسية في هذا المجال ، حيث يقوم الفريق البحثي به بالاشتراك مع بعض باحثى وزارة الزراعة والجامعات باجراء البحوث العلمية والتجارب الحقلية لاستنباط أفضل الأصناف وأجودها وأكثرها ملاءمة للبيئة المصرية .

وهكذا يؤدى الاتحاد رسالته وينشرها بين المتخصصين في انتاج الحاصلات البستانية ، فآمن بها الكثيرون بعد أن لمسوا مصداقيتها وفوائدها ، وأصبح الاتحاد الآن يضم أكثر من ٧٥٠٠ عضو بالإضافة ولل الجمعية العامة للأراضى المستصلحة على مستوى الجمهورية وسبع شركات متخصصة ، واكثر من أربعمائة جمعية تعاونية زراعية وتسويقية على مستوى المحافظات والمراكز .

المعنوان : وزارة الزراعة ـ الدقى ـ القاهرة ـ تليفون : ٧٠٢٤٠٢ ـ ٧٠١٠٣٤ تلكس ٩٣٣٥٦ تلغرافيا : يونيهار جبت القاهرة ص . ب . ١٦١٠

فاکس: ۷۰۲۲۹۳ ن



وصلات تزأول نشاطها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بإشاف لجنة من كبار علماء الأزهر

تقتيل جمسي أسنواع الودائسع بالعملة المحسلية والعملات الأجسنبية.

حسابات جارية تحت الطلب حسابات استثمارية بعائد دفات استثمارية بعائد



تقدم العدمات المصرفية وقول المشروعات وهذا لنظام المشاركة والمراجعة والمهاربة.
 تونع مناتج الربيح المحلال على عملائها المستشرين طبقا النتائج الأعسال التي أظهرتها فنروع المساملات الإسلامية.

ف روع المعاملات تعلى إرساء قواعد الاقتصاد الإسلامي في مصر الإسلامية

الأراء والأفكار الواردة في هذا المطبوع مسئولية المؤلف

## 

الطبعة الأولى ١٤١٣ هـــ١٩٩٢ م ۱۲ / ۱۶۱۷ واييا مق

رقم دولی ۳ ـ ۱۰ ـ ۲۲۹ ـ ۷۷۶

بسم الله الرجم (ويه نسنتعين) (وقل اعلوافسيري الله علكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم



واحدى شكات استمار أس لمال لعرب والأجنبي

# - C. E.

للجمعيات التعاويثية الزراعية المشترية لجميع المحافظات

عن تواف إنتاجها الجديد المتميزمن،

عزاطيم رش المبيدات بحث ضعطيعاك

وطبقاً للمواصفات العا لمية الغريشية ، والمواصفات الفياسية المصرية مع ٧٨٧ وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة ترشيدالعملة وبعدنجل انشاجها في جميع الاختيارات بالمركز القومي للبخويث وتفوقه على مشيله المستويرس،

وتتشرف الشركة بدعوة السادة مديرى الجمعيات

لنيانة مصانعها بطنطا" أض سيريطنطا".

لمشاهدة أحدث ماوصلت إليرتكنولوجيالغذه لصناعة مع تحديديل حتياجاتهم خلال مويم مقاوم آفات الغطن والآفات الزراعة الأخرى

والدائو والمصانع: أرض سيجر مطنطا الإداق والمصانع: أرض سيجر مطنطا ت ٢٤٤٨٢٤ مع م ٢٤٤١٧مع خاكس ٢٤٤٨٢٤.

enterior &

.... طبع تبطابع بوسيت دار الثعاون للطبع والدسر To: www.al-mostafa.com